# قصص علمية زَهْ رَهُ الْبِرُسِيْدُ

الطبعة الثانية عشرة



الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

#### فاتحة القصة

## ١ - نَمُوذَجُ الْحُسْنِ

كَانَتْ أَبْرَعَ بَنَاتِ جِنْسِها جَمَالًا ، وأَبْدَعَهُنَّ قَوَاماً ( أَحْسَنَهُنَّ قَامَةً وَتَكُو ِينَا واغْتِدالَ جِسْمِ ) ، وَأَظْرَفَهُنَّ مَنظَرًا . كانت – لِوَسَامَتِها ، و تَأْلُقُ عِينِها ، و دِقَّةٍ أَنفِها الصغيرِ الورْدِيِّ ، وَرَسَافَةٍ أَفْدامِا الْمُبَطَّنَةِ

بالشَّعْرِ – مِثالًا للحُسْنِ وَنَمُوذَجًا لَّـُ اللَّهُ لِلْمُلاحَةِ . لَلْمَلاحَةِ .

لو رأيتها – وهِي تختالُ وَتَنْبَخَتَرُ فِي جَلْبَابِكَ الْأَيْضِ الْأَنْيُضِ الْأَنْيَضِ الْأَنْيَضِ الْأَنْيَقِ مِنْ فَرْطِ الْإعجابِ بِها ، والإفتتانِ بِمِنْظَرِها الرَّائِعِ الْأَخَّاذِ .

كَانَ أَشْعَى غِذَائِهَا : البِرْسِيمُ .

كَانَتْ تُوثِرُ هَٰذَا الطَّمَامَ ( ُتَفَصَّلُهُ ) عَلَى أَلُوانِ الْأَطْمِمَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأُخْرَى .

لا تَمْجَبُ إذا أَطْلَق عليْها صَواحِبُها وَرفيقاتُها لَقَبَ « زَهْرَةِ البِرْسِيمِ » . كانَتْ – بَيْنَ الأرانِبِ – في مِثْلِ جِمَالِ الزَّهْرَةِ الَّتَي يَزْدانُ بِها نَباتُ البرْسِيمِ ، وَهُوَ – كَمَا حَدَّثْتُكَ – أَشْهَىٰ طَعَامٍ تُحِبُّهُ الأرانِبُ.

### ٢ – الأُسرةُ السَّعِيدةُ

كَانَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » - تِلكَ الْأَرْنَبَةُ الصَّفِيرةُ الظَّرِيفَةُ مَّ مَّ أَبَوِيهَا ، وأَخْتَيْها ، وإِخْوتِها الثَّلاثَةِ ، فِي جُحْرٍ عِينَ ، حَفَرَهُ أَبُوها « ٱلْخُرَزُ » فِي سَفْجٍ ؛ أَعْنِي : مَكَانًا مُنْخَفِضًا الثَّلارَةُ لِشُكْنَاهُ - يَكْتَنِفُهُ سِياجٌ ( يُحيطُ بِهِ سُورٌ ) مِنَ ٱلْأَعْشابِ ، بِاللَّهُ النَّهْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِي الللللِي الللللِي اللَّهُ الللللِي الللللْهُ الللللِي الللللْلِي الللللْهُ الللللْلِي اللللللْهُ الللللْهُ الللللْلِي اللللْهُ اللللْهُ الللللْلِي الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

كَانَ « الخُزَزُ » خيرَ مِثال لرَبِّ الْأَمْرَةِ البارِّ الشَّفيق .

كَانَ ﴿ الْفُوزَانُ ﴾ ﴿ فَى الحَقِيقَةِ ﴿ جَدِيرًا بِكُلِّ اغْجَابِ ؛ لِإِنَّهُ لَمْ يَدَّخِرُ وُسُمًا فَى إِسْمَادِ أَسْرَتِهِ : كَانَ يَقْضَى وَقَتَا كُلَّهُ مَعَ ﴿ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ ، فَلا يُفارِقُهُمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ قاهرَةٍ . لا عَجَبَ

إِذَا نَعِمَتْ هَذَهِ الْأُسْرَةُ بِسَعَادَةٍ نَادِرَةٍ قَلَّمَا يَظْفُرُ بِهَا أَحَدْ مِنَ النَّاسِ . ٣ ــ مرضُ « عَكرشَةَ »

لَمْ يَكُنْ أَبِنَغُصُ عَلَيْهِمْ سَعَادَتَهُمْ ، وَيُكَلِدُرُ صَفْوَهُ ، إِلَّا شَيْءُ وَاحِدٌ ، هُوَ مَرَضُ « عِكْرِشَةَ » : أَمَّ الأرانبِ وزَوْجَةِ « الْخُزَزِ » . كانَتْ تَشْكُو السَّقامَ ولا تَسْتَطِيعُ النَّهُوضَ .

إِضْطُرٌّ زَوْجُهَا النَّبِيلُ إِلَى تَعَهُّدِ أَبْنَائِهِ ، والسَّهَرِ عَلَى راحَتِهِمْ .

} - نَشَأَةُ « الْخُزَزِ »

كَانَ « الخُزْزُ » قَدْ جَابَ البلادَ وطافَ بِها - فِي أُوَّلِ شَبَابِهِ - وَعَاشَرَ النَّاسَ ، وَاكْنَسَبَ أَكْرَمَ مِيزاتِهِمْ ، وَجَمَعَ - إِلَى إِخْلاصِهِ وَعَاشَرَ النَّاسَ ، وَاكْنَسَبَ أَكْرَمَ مِيزاتِهِمْ ، وَجَمَعَ - إِلَى إِخْلاصِهِ وَوَقَائِهِ - تَجْرِبَةً نادِرَةً ، وَثَقَافَةً واسِعةً ، عَرَف كَيْفَ يُنشَّى نَيْشَى بَنِيهِ أَحْسَنَ تَنْشَئَة ، ويُبَصِّرُه بِكُلِّ مَا يَخْتاجُونَ إِلَيْهِ فِي الحياةِ مِنْ فَنُونِ النَّمْرِفَةِ وَأَنُواجِها . نَشَأَ « الْخُزَزُ » - مُنذُ حَداثَتِهِ - في يَنْتِ زارِع يَبيشُ فِي إِحْدَى الْقُرَى النَّائِيةِ البعيدة .

كَانَتْ حَفِيدَةُ الزَّارِعِ تُحِبَّهُ أَشَدَّ الْحُبِّ : لا تَكَادُ تُفَارِقُهُ لِشَدَّةِ الْخُبِّ : لا تَكَادُ تُفَارِقُهُ لِشَدَّةِ الْأَلْفَةِ وَالْخُبِّ وَالْإِينَاسِ رَئِيْتُهُما

لَّمَا غَرَبِتِ الشَّمْسُ ، اجْتَمَتِ الْأَسْرَةُ كُلُّهَا فِي مَكْوِها (جُعْرِها) قالَ « الْخُرَزُ » لِأَبْنَائِهِ: « هَلْ أَنْتُمْ مُعِدُّونَ ؟ فَإِنَّا عَلَى الرَّحِيلِ عازِمُونَ.» أَسْرَعَ « أَبُو نَبِيهِ » ح وَهُو َ أَكْبَرُ أَبْنَاءِ « الْخَزَزِ » – إلى أُمَّهِ « عِكْرِشَةَ » لِيُوَدِّعَها قَبْلَ سَفَرِهِ . كانتْ مُمَدَّدَةً فِي رُكْنِ مُنْزَوٍ مِنَ ٱلْجُحْرِ ، تُعَانِي آلامَ المرَضَ .

سَأَلَهَا مَخْزُونًا لِسَقَامِها : « كَيْفَ أَمْسَيْتِ ، يَا أُمَّاهُ ؟ » أَجابَتْهُ : « لا زِلْتُ أَعانِي آلامَ الْمَرَضِ . إنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ َ أَهُمَّ بالقِيامِ ، فَتَكادَ ساقاىَ

لا تَحْمِلانِي لِضَعْفِهِما ! »

قَالَتْ « زَهْرَةُ الْبِرْسِيمِ » : « كَلَّا . لا تَقُولِي ذَلِكِ ، يا أُمَّاهُ ! »

أَقْبَلَتْ عَلَى أُمَّا تُوَسِّمِا (تُصَبِّرُها)، وَتُعِرِ لِسَانَهَا عَلَى أَدُنِيهَا ﴿ وَتُعَرِّ لِسَانَهَا عَلَى أَدُنِيهَا ﴾ وَفُو وَرِفْقٍ ﴿ وَنُسَرِّى (تُدْهِبُ) عَنْها ما تُسَكَابِدُهُ مِنْ أَلَمٍ.، وَتُبَشِّرُها بَقُرْبِ شِفائِها.

رَأَى ﴿ الْخُرْزُ ﴾ أَنَّ الْوَقْتَ يَمُرُ سَرِيعًا ، فَصَاحَ فِي أَبْنَائِهِ آمِرًا :

﴿ هَلُمُوا أَيُّهَا الْأَبْنَاءِ . لَقَدْ أَرْسَلَ الْقَمَرُ - فِيهَا أَعْتَقِدُ - أَشِعَتُهُ
الْفَاتِنَةَ عَلَى الدُّنْيَا . لا بُدَّ أَنْ نَتَمَشَّى . لا تُضيعُوا وَقْتَكُمْ عَبَثًا .

سَأْرِيكُمْ : أَى حَقْلٍ مِنْ حُقُولِ البِرْسِيمِ قَدْ وُقِقْتُ إلَيْه فِي سَأْرِيكُمْ : أَى حَقْلٍ مِنْ حُقُولِ البِرْسِيمِ قَدْ وُقِقْتُ إلَيْه فِي هَذِهِ الْمُرَّةِ ؟ إِنه حَقْلٌ حافلٌ (مُحْتَشِدٌ مَمْلُودٍ) بذَلِكُمُ الطَّمَامِ الشَّهِيِّ ، اللَّذِي يَتَحَلَّبُ رِيقُنَا (يَسِيلُ لُعَابُنَا) شَوْقًا إلَيْهِ .

لاعَجَبَ فِى ذَٰلِكُمْ ؛

فَهُوَ مِنْ لَذَائِذِ الْأَطْمَةِ الَّنِي نَصْبُو ( تَمِيلُ ) إليْهَا نَفُوسُنا . » صاحَ الْأَبْنَاءِ يُودِّعُونَ أُمَّهِم – في جَزَعِ وأسف – ثم خَرَجُوا مِن جُحْرِهِ، ورَفعوا آذَانَهُمْ وأَذْنَابَهُمْ في الهواءِ، وأَسْلَمُوا سُوقَهُمْ للرَّبِح، ساقًا بَعْدَ ساقٍ ، وَهُمْ يَقْفِزُونَ في رَشَاقَةٍ وَخِفَةً عَجِيبَتَيْنِ .

وَقَفُوا عَلَى مَسافة فَرِيبَةٍ يَنْتَظِرُونَ مَقْدَمَ أَبِيهِمُ « الْخُزَزِ » ، لِيُرْشِدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ الْحَقَّلِ .

كَانَ ۚ « الْخُزَزُ » َ – حينَنْذ بِ يُوَمِّى (يُعَزِّى ) زَوْجَتَهُ « عِكْرِشَةَ » الْمَرِيضَةَ ، وَيُوسِيها بَالصَّابِرِ وَالتَّجِلْدِ ، وَيَتَمَنَّى لِها نَوْمًا هادِئًا .

َ شَكَرَتْ لَهُ ﴿ عِكْرِشَةُ ﴾ أَذٰلِكَ الْمَطْفَ ، وتَمَنَّتُ لَهُ السَّلامَةَ فِي رِحْلَتهِ (الْجَهَةِ الَّتِي يَقْصِدُها) . فِي رِحْلَتهِ (الْجَهَةِ الَّتِي يَقْصِدُها) .

حَانَتُ مِنَ ﴿ الْخُزَزِ ﴾ الْتِفَاتَةُ ﴿ رَأَى ﴿ زَهْرَةَ الْبِرْسِيمَ ﴾ لا ترالُ اللهِ عَلَى الْجُهْرِةَ الْبِرْسِيمَ ﴾ لا ترالُ اللهِ فَي الْجُهْرِ . قالَ لَهَا : ﴿ مَا بِاللَّكِ لَمْ تَذْهَبِي مَعَ إِخْوَتِكِ ؟ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَهِيلَةِ ؟ ﴾ الا تُحِبِّينَ أَنْ تَشْرَكِينا فِي هٰذهِ الرِّحْلَةِ الْجَهِيلَةِ ؟ ﴾

قَالَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » : «كَلَّا ، يا أَبَتِ . لَنْ أَتْرُكَ أَمِّىَ الْمَرِيضَةَ وَحِيدةً فِي هَذَا الْجُمْرِ ! »

قالَ لَهَا « الْخُرَزُ » : « بارَكَ اللهُ فيك ، يا عزيزتي .

إِنى مُكافِيَّكِ – عِنْدَ عَوْدَ بِي – بِما يَسُرُكِ . فَوَدَاعاً . »

إِنَّ مَصْلِمُنَاكُ مَا يَعْمَدُ صُورَيِ عَصَّ بِهَا يَسْرَكُ . وَاعْلَمُ عَلَى مَسَافَةً خَرَجَ « الْخُرَزُ » . رَأَى أَبْنَاءَهُ كَيْشُطِرُونَ مَقْدَمَهُ عَلَى مَسَافَةً قَصِيرَةٍ مِنَ الْجُحْرِ . لَمَّا رَأَوْهُ مُقْبِلًا هَتَفُوا فَرِحِين . تَقَدَّمَ « الْخُرَزُ » ، وَتَبَعَهُ بَنُوهُ . كَانُوا كَقْفِزُونَ فِي الْهَوَاءِ مَسْرُورِينَ .

### الفصل الأول ١ – علَى الْحشائِشِ

قَالَتْ « عِكْرِشَةُ » لِبِنْتِها « زَهْرَةِ البِرْسيم » : « ما باللّٰكِ لم تَذْهبى مع إخوتِكِ وأبيكِ إلى حَقْلِ البِرْسيم ؟ » أَجَابَتْها حَانِيَةً ( عَاطِفَةً ) مُتودِّدةً :

« كَلَّا يَا أَمَّاهُ . مَا أَنَا بِجَائِمَةً . ولَسْتُ أُوثِرُ ( لَا أَخْتَارُ ) شَيئًا فِي الدُّنْيَا عَلَى الْبقاء إِلَى جَانِبِ أَنِّيَ الْجَبِيبِ . هَلُمَى ( أَقْبِيلِي ) . نامِي على هٰذِهِ الْحَشَائِشِ اللَّيِّنَةِ الرَّقِيقةِ ؛ لَمَلَهَا تُخَفِّفُ شَيْئًا مِن ُ أَوْجَاعِكَ ، وَتُرِيلُ آلامَ سَاقَيْك . »

لَمْ تَتَرَدُّدْ ﴿ عِكْرِشَةٍ » فِي ذٰلِكَ .

أَعْاَتُهَا « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » . أَقامَتها حَتَّى أَجْلَسَتْها عَلَى الْحَشائِشِ . جَلَسَتْ إلى جَانِبِها صَامِتَةً ( سَاكِتَةً ) .

٢ - حُبُّ القِصصِ

َسَأَلَتْهَا « عِكْرِشَةُ » :

« فِيمَ أُنْفَكِّرين ، يا عَزِيزتِي ؟ »

٩

أَجابَتْها « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » :

﴿ أَنْتِ أَدْرَى بِما ۚ يَشْغَلُنِي ، يا أَمَّاهُ . لَكِيَّكِ مَرِيضَةٌ مُثْمَبَةٌ . ۚ لَكِيَّكِ مَرِيضَةٌ مُثْمَبَةٌ . ۚ لَبُسْ مِنَ البِرِّ بِكِ أَنْ أَزْيَدَكِ تَمَبًا . »

قَالَتْ لَهَا « َعِكْرَشَةُ » :

« آهٍ . لَقَدْ عَرَفْتُ ما نَطْلُبِينَ ! أَلَسْتِ تُرِيدِينها قِصَّةً ؟ »

قاَلَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » :

ه لمَ \* تَعْدِى ( لَم \* تَتَجَـــاوَزِى ) ما فِي نَفْسِى ، يا أُمَّاهُ .
 لَبْسَ أَشْهَى إِلَىَّ مِن ْ سَماعِ قِصَصِكِ الْمُعجَبَةِ . »

قاَلَتْ « عِكْرشَةُ » :

« اجْلِسِي أَمامَ ناظِرِي لِأُمَتَّعَ بِرُوْ يَتِكِ ، وَيَبْهَجَ نَفْسِي جَالُ عَيْمَيْكِ البَرَّاقَيْنِ . إِنِّى قاصَّة عَلَيْكِ ما وَقَعَ لِأَحَدِ أَشِقًائِكِ ، مُنْذُ زَمَن لِمِيدٍ ، لا أَحْسَبُه يَقِلُ عَنْ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا . »

#### ٣ – الطفلُ الصغيرُ

أَنْصَنَتُ « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » ( سَكَتَتُ مُسْتَعِمَةً ) لِعَدِيثِها . ارْهَمَتُ هُ عَكْرِشَةُ » قائلةً : ارْهَا نَفَتْ « عِكْرِشَةُ » قائلةً : « في مَساء يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ خَرَجْتُ ومعى ولدى « أبو نَبْهانَ » . لعلها أوّلُ مرَّةٍ أُخْرَجْتُهُ فيها مِن الْجُخْرِ .

ذهبنا إلى حَقْل ناءِ ( بعيدٍ ) مِنْ خُقولِ « السَّعْتَرِ » .

جَرَّتُ عَلَيْهِ تِلْكِ الْحَمَاقَةُ أَشَدَّ النَّكَبَاتِ...»

#### ٤ - في سبيل الطعام

سَكَتَتْ « عِكْرِشَةُ » . تَأْوَهَتْ منْ أُوْجَاعِها . قالتْ :
 « آَىْ ! آَىْ ! سَاقِىَ الْيُمْنَى . . . شَدَّ ما تُوْلِمُنِي سَاقِىَ الْيُمْنَى ! . . .
 أَكُ تُسَاعِدِينَنَى عَلَى الْعَرَكَةِ لِأَضْطَجِعَ عَلَى جَمْنِيَ الْأَيسَرِ ؟ »
 لَبَّتْ « زَهْرَةُ الْبِرْسِيمِ » طَلَبَها . شَكَرَتْ لَها « عِكْرَشَةُ »
 صَنِيهَها ، وَحَمِدَتْ مَمْرُوفَها . قالتْ لَها :

« نَسْتُ أَذَكُرُ أَينَ انْتَمَيْتُ في تِلكِ الْقِصَّةِ ؟

آهِ . . . ذَكُرْتُ الآنَ كُلَّ شَيْءٍ . . . حَدَّثَتُكُ أَنَّ « أَبَا نِبْهَانَ » كَان غَرِيبَ الطَّنْيعِ . لَمْ يَشَاءٍ البقاءِ مَمنا في حَقْلِ « السَّمْتَرِ » : يَقْضَمُ مِنْهُ ( يَكْسِرُ بِأَطْراف أَسنانِهِ ) ما يَشْتِهِي ، ويَأْ كُلُ مِنْ طَبِّباتِهِ كَمَا كَأْ كُلُ . أَيْكُسِرُ بِأَطْراف أَسنانِهِ ) ما يَشْتَهِي ، ويَأْ كُلُ مِنْ طَبّاتِهِ كَمَا كَأْ كُلُ . أَيْكُسِرُ بِأَطْراف أَسنانِهِ ) ما يَشْتَهْفِياً ) إلى حَيثُ يشاءٍ . ابْتَعَد عَنَا بَعْدَ قَلْل . لَلَّهُ كُانَ يَبْحَثُ عَنْ طَمَامٍ آخَرَ .

ه – صَرْخةُ الْمُسْتغيثِ

إِنِّى لَأَقْضَمُ سَاقاً مُزْدَهِرَةً مِنَ النباتِ ، إِذْ دَوَّتْ فِي أَذُنِي صَرْخَةٌ مُزْعِجةٌ . أَجَلْتُ بَصَرَى ( دُرْتُ بِعَيْنَى ) فِي أَوْلادِي لِأَحْصِيمَهُمْ

( لِأَعُدَّهُمْ ) . لَمْ أَجِدْ يَيْنَهُمْ « أَبَا نَبْهانَ » . قَفَرْتُ عادِيَةً (جارِيةً ) — يَمْنَةً ويَسْرَةً — وأَنا أُنادِيهِ بِأُعلَى صَوتِى : « يا أَبَا نَبْهانَ ! إِلَى " ، يا أَبَا نَبْهانَ . » سَبِعْتُهُ يُنُوَّتُ ، طالبًا النَّجْدةَ .

#### ٦ - كين مِخْلَبيْن

أَعْزِزْ عَلَى مَا لَقِيتَ مَنَ الآلام ، يَا « أَبَا نَبْهَانَ » !

أَنَمْ فِينَ مَاذَا رَأَيتُ - حينئذ - يا « زَهْرَةَ الْبِرْسِيم » ؟

رَأَيتُ مَا فَرَّعَنَى وهَالَنِي وكَادَ قَلْبِي يَنْفَطِرُ لَهُ ( يَنْشَقُ ) :

أَبْصَرْتُ وَلَدِى الْعَزِيزَ بَيْنَ مِخْلَبَى "سَبُع مِنْ سِباعِ الطَّيْرِ ( طَائِرِ مِنْ أَكُلَةِ اللَّهُ وَمَا لَكُ اللهُ ، يا وَلَدِى . حَاوَلْتَ - جُهْدَكَ - أَنْ أَنْفَلِتَ مِنْ اللهِ اللَّهُ ، يا وَلَدِى . حَاوَلْتَ - جُهْدَكَ - أَنْ أَنْفَلِتَ مِنْ اللهِ اللَّهُ . يا وَلَدِى . عَاوَلْتَ - جُهْدَكَ - أَنْ أَنْفَلِتَ مِنْ مِخْلَبِيْهِ . لَمْ نَسْتَطِع إِلَى ذَلْكَ سَبِيلًا .

كُنْتَ تَسْتَصْرِخُ أُمَّكَ الْحَنُونَ الْمِسْكَينَةُ ، فَلَا تَقْدِرُ عَلَى إِنْقاذِكَ مَنْ بَرانِ الرَّدَى ( أصابِعِ الْمَوْتِ ) !

هَمَمْتُ - يا « زَهْرةَ الْبِرْسيمِ » - أَنْ أَسْرِعَ لِنجْدَتهِ . لَكِنَّ ` سَاقَقَّ لَمْ تَقْوَيا . لَمْ أَسْتَطِعِ السَّيْرَ . اِنْتَظَمَتْنِيَ الرِّعْدَةُ ( شَمِلَتْنَيَ

الرَّعْشَةُ ). سَرَتْ فِي جِسمِي . تَفَكَّكَتْ أَوْصَالِي . لَمْ أَخْطُ – مِنْ مَكَانِي – خُطوَةً واحدةً . وَقَفْتُ – حَيثُ كنتُ – وَقَلْمِي يَكَادُ يَتَمَرَّقُ مِنَ الْأَلَمِ . دَنَتِ السَاعَةُ الْمَرْهُوبَةُ الْهَائِلةُ ...»

٧ – دَمْعةُ الحُزْنِ

لَمَّا وَصَلَتْ «عِكْرِشَةُ » إِلَى هٰذَا الْحَدُّ الْمُؤُثِّرِ ، هَاجَتُهَا الذَّكَرَى . وَقَفَتْ عَن الْكَلَامِ . كَفْكَفَتْ (مَسَحَتْ ) بِيَدِهَا دَمْعَةً مُتَحَدِّرَةً عَلَى أَنِهَا .

أَقْبَلَتْ عليْها « زَهْرَةُ الْبِرْسيم ِ » تُوَسِّيها ، وتَقُولُ لها : « كَنَى . كَنَى ، يَا أُمَّاهُ ! . .

لا تُتِتِّى هَذهِ القِصَّةَ ، ما دامت تُبيرُ أَشْجانَكِ وهُمُومَكِ . » تَجَلَّدَت « عَكرشة ُ » . قالت لينتها مُتَأْسِّيةً ( مُتَعَزِّيَةً مُتَصَبِّرةً ) : « إِنَّ قَضَاءَ اللهِ مَحْتُومٌ ، لا سَبيلَ إلى دفْعهِ . إِنِي مُتِمَّةٌ ما بَدَأْتُهُ . أَنصِتَى إلى أَنصِتَى إلى أَن مُن أَنهُ يَعْدِيثَ طولَ مُحْرِك . إِنَّ فيه مِنْ أَنهُ يَا السَّعِيدُ مَن وُعِظَ بَغَيْرِهِ دَرْسًا نافِعًا لَكِي ، وعَبْرَةً لِكُلِّ مِن يَعْتَبِرُ . السَّعِيدُ مَن وُعِظَ بَغَيْرِهِ دَرْسًا نافِعًا لَكِي ، وعَبْرَةً لِكُلِّ مِن يَعْتَبِرُ . السَّعِيدُ مَن وُعِظَ بَغَيْرِهِ

( عَرَفَ الْمُواقِبَ وَتَذَكَّرَهَا بِمَا يَحْدُثُ لِسُواهُ ) ، والشَّقِيُّ مَنْ وُعِظَ بِنَفْسِهِ ( عَرَفَ المُواقِبَ بِمَا يُصْيَبُهُ هُو مَنَ السُّوءَ والْأَذَى ) . »

## ۸ – مضرَعُ « أبى نبهان »

سَكَتَتْ « عِكْرَشَةُ » لَحْظَةً . إِسْتَأْنَفَتْ قَائَلَةً :

« رَأَيْتُ لِهِلْدَا لَسَّبُعِ الْفَاتِكِ مِنقَارًا أَعْقَفَ ( مُلْتُويًا ) وعَيْنَيْنِ وَالسِّعَتَيْنِ مُسْتَدِيرَ تَيْنِ ، عَلِمْتُ أَنَّهُ عَدُوْنَا اللَّدُودُ : ﴿ أَمُّ الْخَرَابِ ﴾ ! رَأَيتُ ﴿ أَمَّ الْغَرَابِ ﴾ – أَعنى : تلكِ الْبُومَةَ الْفَرَّاسَةَ الْمَادِيَةَ ( الظَّالِمَةَ ) – تَرْ تَغَمُ بِولَدِي فَخَأَةً . رَأَيْتُهَا تَضْرِبُهُ بِمِنْقَارِهِا الْحَادُ ضَرْبَةً وَاحَدَةً ، فَتُخْمِدُ أَنْفَاسَهُ .

رأيتُ ﴿ أَبِا نَبْهَانَ ﴾ يَكُفُ عَنْ صُراخِهِ ؛ مَالَ وَأَسُهُ. تَغَلَّجَ ذَنَبُهُ الصَّغيرُ (اصْطَرَبَ وتَعَرَّكُ ) ! فاضَتْ رُوحُه . أُصْبَحَ جُثَّةً هامِدَةً .

أَمْسَكَتْ بِهِ « أُمُّ الْخرابِ » بَيْنَ مِخْلَبَيْهَا . فَتَحَتْ مِنْقارَها الْهائلَ . اِبْتَلَمَتْهُ . غاصَ في جَوْفِها . »

## ٩ – خُزْنُ العَشِيرَةِ

اِسْتَأْنَفَتْ « عِكْرِشَةُ » ، قائلةً :

الله :

« ظَلِلْتُ أَبْسِكَى - بَيْنَ

الأَغْشَابِ - زَمَنًا طَوِيلًا ،

حَقَّى نَفِدَتْ دُمُوعَى ( فَنِيَتْ ) .

رَجَمْتُ إِلَى الْحَقْلِ مَحْزُونَةً

كاسِفَةَ الْبالِ ، تغشّانِي الهُمُومُ .

أَخْبَرْتُ عَشِيرَ تِي بِذٰلكِ

الْحادِثِ الْجَلَلِ ( الْمَظِيمِ ) .

تَمَلَّكَ الْأَسَفُ قُلوبَهُمْ .

بَكُواْ الْمُصَابِي فِي عَزِيزِي

الْحَبيبِ : « أَبِي نَبْهَانَ » .

. دَنَا مِنِّى عَمُّكَ الشَّيْخُ « أَبِو نَابِهٍ » . ظَلَّ يُوَسَّيِنى . هُوَ — كَمَا تَعْلَمِينَ — شَيْخُ مُجَرَّبْ بَصِيرٌ .

### ٠٠ - خُطْبَةُ « أَبِي نابهِ »

وَقَفَ عَلَى سَاقَيْهِ ، أَشار بِيَدَيْهِ يَخْطُبُ الْأَرانِبَ فَي فَصَاحَةٍ وَطَلاقَةٍ . كَانَ يَقُولُ :

« عَزِیزاتی وبناتی وأَبْنائی :

إِنَّ قَلْبِي حَزِينٌ يَكَادُ يَنْفَطِرُ مِنَ الْأَسَى وَالْأَلَم . إِنَّ « أَبَا نَبْهَانَ » الْأَسَى وَالْأَلَم . إِنَّ « أَبَا نَبْهَانَ » — وَهُوَ ابْنُ أَخِى الْعَزِيزُ — كَانَ فِيغُمِنْ اللَّهُ كَانَ مِثَالَ الذَّكَاء ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مِثَالَ فَيُ

واعِدًا ( مَرْجُوَّ المُسْتَقْبَلِ ) . لوْ عاش لَأَصْبَحَ فَخارَ أَسْرِتِنا ، وَمَناطَ رَجائِنا ( مَعْقِدَ أَمْلِنا الذَّى تَتَمَّلَقُ بِهِ ) .

لَكِنَّ الْقَضَاءَ عَاجَلَهُ . لَبْسَ لَنَا مِنْ حِيلَةٍ فِي رَدِّ عَادِيةِ الرَّدَى وَدَفْعِ غَائِلَةِ الْمَوْتِ ( هُجُومِهِ ) ؛ فَلْنَبْكِهُ مُتَرَحِّينَ عَلَيْهِ . » بَكَتْ أَسْرَةُ الْأَرانِبِ مَصْرَعَ « أَبِي نَبْهانَ » وفاجعَتُهُ .

اسْتَأْنَفَ « أَبُو نابه » قائـلًا :

« وأَنْتُمْ بِا أَبْنَاءَ أَخِي ، ويا بَناتِ شَقِيقَ الْمَزِيزِ : أَلَمْ تَعْتَبُرُوا بِهِذَا الْمَصْرَعِ الْمُوْلِمِ ؟ أَرَأَيْتُمْ عَاقِبَةَ الْعِنادِ ، والإنْفِرَادِ بِالرَّأْي ، واحْتِقارِ نَصِيحة النَّاصِحِينَ ؟ فَلْمَيكُنْ لَكُمْ فِي هذا الْمُصَابِ دَرْسُ وعِظَةُ ، وَلَتُعاهِدُونِي حَبِيعًا حَتَى أَنْ تَلَكُونُوا مِثالَ الطَّاعَةِ ، وأَنْ تَعِيشُوا كَمَا يَعِيشُ الْمُقَلاءِ الْمُتَبَصِّرُونَ ؛ حَتَّى تَأْمَنُوا مِثْلَ هَذهِ الْخَاتِمَةِ الْمُقَلاءِ الْمُتَبَصِّرُونَ ؛ حَتَّى تَأْمَنُوا مِثْلَ هَذهِ الْخَاتِمَةِ الْمُقَلِّمِ الْمُقَلاءِ الْمُتَبَصِّرُونَ ؛ حَتَّى تَأْمَنُوا مِثْلَ هَذهِ الْخَاتِمَة الْمُقَلِّمُ . »

#### ١١ - نصيحةُ المُجرَّ بين

كَانَ الأرانِبُ الصِّمَارُ يُصْمُونَ ( يَسْتَمِعُونَ ) إِلَى كَلامِ « أَبِي نابِهِ » وَيُنْصِتُونَ إِلَى كَلامِ « أَبِي نابِهِ » وَيُنْصِتُونَ إِلَى نَصِيحَتِهِ ، بِقُلُوبِ وَاعِيَةٍ . أَرْهَفُوا آذَانَهُمْ ، فَلَمْ تُقَلِّتُ مِنْهُمْ أَقَلَ حَرَكَةٍ . تُفَلِّتُ مِنْهُمْ أَقَلَ حَرَكَةٍ . تُقَدِّتُ مِنْهُمْ أَقَلَ حَرَكَةٍ .

قال « أَبُو نابِهٍ » مُسْتَأْنِفًا :

« مَتَى حَلَاْتُمُ ۚ حَقْلًا مِنَ حُقُولِ الكُرُنْ ِ ، فَلا تَشْفَلَتَكُمْ لَذَّةُ الطَّالَمِ عَنِ النَّبَصْرِ والْيَقَظَةِ ، وَلْتُرْهِفُوا أَسْمَاعَكُمْ حَتَّى لا تَدْهَمَكُمْ « أَمُّ الصَّبْيَانِ » : تِلْكُمُ الْبُومَةُ الْفَاتِكَةُ الْمادِيَةُ ( الظَّالِمَةُ ) الَّتِي

قَتَلَتْ شَقِيقَكُمْ . إِنَّهَا تَتَعَيَّنُ الْفُرَصَ لَقَتْلِكُمْ ، وَتَعَرَبُّصُ بَكُمُ الدَّوَائِرَ ؛ وَهِيَ أَلَدُ أَعْدائِنا .

إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَهَا الْـكَرِيهَ وَهِىَ تَصِيحُ : « وُو – وُو ! » فَاخْتَبِئُوا – مِنْ فَوْرَكُمُ – فَإِنَّهَا حادَّةُ الْبَصَرِ والسَّمْع .

وَهِىَ تَرَى وتَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ ، وَتَهْبِطِ عَلَيْنا فَجْأَةً دُونَ أَنْ نَسْمَعَ لَهَا حَرَكَةً ، وَتَقْتُلُنا بِنَقْرَةٍ واحِدَةٍ مَنْ مِنْقارِها الْحادِّ الأَعْقَفِ ( الْمُنْحَنَى ) ، وتَبْتَلِمُنا دَفْعَةً واحِدةً : شَعْرًا ولَحْماً وَدَما وَعَظْماً !

وَهِىَ تَقَتَنِصُنا – مَعْشَرَ الأرانبِ – كَمَا تَقْتَنِصُ الْفِئْرَانَ والْجِرِ ْذَانَ وَبَنَاتِ عِرْسِ ، وَغَيْرَ هَذَهِ الْأَنْواعِ مَنَ الْحِيوانِ .

وطَريقتُها أَنْ تَبْتَلِعَ الفَرِيسَةَ مَرّةً واحِدَةً ، وَتَخْرُنَهَا فَى جَوْفِها حَقّى يَتِمَّ هَضْمُها ، ثُمَّ تُلْقِى بِعِظامِها وفَرْوِها – أَوْ رِيشِها – فَى الْمُسَّ ؛ لِتَتَّخِذَ هذه الْبُومَةُ مِنْها أَثَاثًا لِبَيْتِها ، وفراشًا لَها ولِبَناتِها . »

#### ١٢ – عِقابُ الشَّرَهِ

هُنا بَدَا التَّمبُ عَلَى أساريرِ خَطيبِنا (خُطوطِ جَبينِهِ). وَقَفَ عَنِ الْكلامِ لَحْظةً. أجالَ بَصرَهُ، وَأَدارَ عَيْنَيْهِ فِينا. كَنَّا نُحِيطُ

بهِ مُنْصِتِينَ إلى نُصْحِهِ الثمينِ وَسُطَ الْحقلِ. لَمَمَتْ عَيْناهُ في ضوْءِ الْقَمَرِ . بَدَا شَعْرُهُ الأَبْيَضُ – حينتَذ – فَمَازَهُ (أَظْهَرَهُ) مِنَ الأَرانِبِ التَّمَادِيَّةِ الأُخْرَى . اسْتَأْنَفَ عَمْكِ قَائِلًا :

« للْبُومَةِ - كَمَا لِأَمْثَالِهِا مِنَ الْجَوارِحِ ، أَعْنِي : سِباعَ الطَّــيْرِ كالصَّقْرِ والْحِدَأَةِ - ﴿ مِنْقَارٌ مَمْقُوفٌ ( شديدُ الإنْجِنَاءِ ) . وَهُوَ - عَلَى فِصَرِهِ - غَلِيظٌ مَتِينٌ .

مخالبُها – كَمَا حَدَّثَنَا الثَّقَاتُ الْعَارِ فُونَ – فَوِيَّةٌ قَابِضَةٌ مُنْحَنِيةٌ ، تُنشِبُها ( تُعَلِّقُها ) في الْجُدْرانِ وَغُصُونِ الشَّجرِ .

مَتَى شَبِعَتِ الْبُومَةُ ، نامَتْ عَلَى غُصْنِها – حَيْثُ أَقَامَتْ عُشَّها – نَوْمًا عَمِيقًا . نَوْمًا عَمِيقًا .

لْكُنْ لاَ تَنْسُوا – يا أَوْلادى – أَنَّ لِكُلِّ إِسَاءَةٍ عِقَابًا ، وأَنَّ

جَزاءَ الْبَنْيِ والظُّلْمِ وشِدَّةِ النَّهَمِ (الشَّرَءِ في الأَكْلِ) ، لا بُدَّ حائِقْ بذَوِيه ( مُحيطٌ بِأَصْحابِهِ ) ، عاجَلًا أَوْ آجِلًا .

إِنَّ ﴿ أُمَّ الْخَرَابِ ﴾ ما إِنْ تَسْتَيْقِظُ من سُباتِها العميقِ ﴿ نَوْمِها الْمُسْتَغْرِقِ ﴾ ، حَتَّى تَنتابَها الآلامُ والأوْجاءُ في رَأْسِها وَمَعِدَتِها ، كَما تَنتابُنا إِذَا أَفْرَطْنا في أَنْحَلِ الْحَشائِسِ الْمُبْتَلَّةِ ، سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ .

لَيْسَتْ تَخِفُ آلامُها حَتَّى تَلْفُظَ مِنْ جَوْفِها جِلْدَنَا وَءَظْمَنا . فَإِذَا أُخْرَجَتْهُ اسْنَسْلَمَتْ لِلنَّوْمِ مَرَّةً أُخْرَى . »

## الفصل الثانى ﴿ خُطْبَةُ ﴿ النَّحْزَيْرُ ﴾

لَمَّا أَنَمَّ عَمْكِ الشَّيخُ « أَبُو نابِهِ » هذه الْخُطْبة النَّفِيسَة ، نَهَ فَ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْخَلِيبِ الْخَطِيبِ الْمُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَى خِطَابِهِ الرَّائِعِ : « أَيُهَا الْأَهْلُ الْكِرَامُ : 
« أَيُهَا الْأَهْلُ الْكِرَامُ :

إِنَّ مَصْرَعَ أَبْنِ أُخْتِى الْعَزِيزِ : « أَبِي نَبْهَانَ » قَدْ عَزَّ عَلَيْنَا جَمِيعاً ، فَامْتَلَأَتْ فَقُوبُنَا مِنْهُ حُزْنَا وَأَسَفَا . لَكِنَّ الْحُزْنَ وَالْأَسَفَ - كَمَا وَامْتَلَأَتْ فَكُوبُنَا مِنْهُ حُزْنَا وَأَسَفَا . لَكِنَّ الْحُزْنَ وَالْأَسَفَ - كَمَا تَعْلَمُونَ - لا يَنْفَعَانِ أَحَدًا . فَلْنَتَّخِذْ مِنْ مَصْرَعِهِ عِبْرَةً لنا وَمَوْعِظَةً ؟ فَلا نُعَرِّضَنَّ أَنْفُسَنَا - مَرَّةً أُخْرَى - لِخَطَرِ هَذِهِ الْعَدُو اللَّدُودِ اللَّهُ وَلَا نَعْرَضَنَّ أَنْفُسَنَا - مَرَّةً أُخْرَى - لِخَطَرِ هَذِهِ الْعَدُو اللَّدُودِ التِي فَتَكَتْ بِفَطِرِها وَقُوتِها ، التي فَتَكَتْ بِفَطْرِها وَقُوتَها ، وَلا نَسْتَهِيئَنَّ بِخَطْرِها وَقُوتَها ، وَإِلّا أَصَابَنَا مِثْلُ مَا أَصَابَ الْفَتَى الطَّائِشَ : أَبا دِرْصانَ . »

الْهَجُوزُ الْقاسِيَةُ
 صَاحَ الْعاضِرُونَ يَسْأَلُونَهُ : « وَما هِيَ قَصَّةُ أَبِي دِرْصانَ ؟ »
 قَالَ « الْخُزَيْرُ » :

« أَيُّهَا الْأَعِزَّاءِ ! عَلَى سَطْحِ جُرْنِ عالى ، فِي حَقْلَ مُنْبَسِطٍ فَسِيحٍ ، عاشَتِ الْعَجُوزُ الْقاسِيَةُ ، بَعْدَ أَنِ التَّحَدَتُ فِي ذِرْوَةِ الْجُرْنِ ( أَعْلاهُ ) عاشَتِ الْعَجُوزُ الْقاسِيَةُ الَّتِي يَثْنَا تَأْوِي إِلَيْهِ مَعَ صِبْيانِها الصِّغارِ . أَنَمْرِ فُونَ مَنِ الْمَجُوزُ الْقاسِيَةُ الَّتِي كَانَتْ تَأُوي إِلَى يَيْتِها العالى فِي سَقْفِ الْجُرْنِ الَّذِي يَخْزُانُ فِيهِ الزَّارِعُونَ مَا يَجْمَعُونَ مِنْ عَلَّاتٍ حُقُولِهِمْ ؟ الزَّارِعُونَ مَا يَجْمَعُونَ مِنْ غَلَّاتٍ حُقُولِهِمْ ؟

إِنَّهَا عَدُوَّتُكُمُ اللَّدُودُ « أَمْ الصَّبْيانِ »: تِلْكُمُ الْبُومَةُ الَّتِي حَدَّثَكُمُ عَنْها عَمْكُمُ الشَّيْخُ الْمُجَرَّبُ: « أَبُو نابِهِ » . تِلْكُمُ الْمَجُوزُ الْفَرَّاسَةُ الْفَتَّاكَةُ النِّتِي لا تَمْرُفُ الرَّحْمَةُ إِلَى قَلْبِها سَبِيلًا .

## ٣ – طُرطُورُ العجوزِ

هِيَ فِي حَجْمِ الْفُرابِ . لَكَنَهَا أُوْفَرُ دَمَامَةً ( أَكْثَرُ قُبْحًا ) وَأَعْنَفُ طَبْعًا ، وَجَسْمُها مُنَقَّطُ بِالْبَياضِ .

اِجْتَمَعَ الرِّيشُ فِي رَأْسِها · أَحاطَ به . خَيَّــلَ إِنَى رائِيها أَنَّ وَرُبِها أَنَّ وَرُبِيها أَنَّ وَرُبِيها أَنَّ وَرُبِيها أَنَّ

أَطَلَتْ مِنْ خِلالِ هَٰذَا الطَّرْطورِ عَيْنانِ صَفْراوَانٍ، اسْتَدارَ مَا كَمَا تَسْتَدرِرُ الْحَلْقَتَانِ الوَاسِمَتانِ، وَالْتَهَبَتَا كَمَا يَلْتَهِبُ الْمِصْبَاحَانِ الْمُضِيئانِ .

#### } - ضَوْءِ الْبَدْرِ

كَانَ الْبَدْرُ يَهْلُأُ الدُّنْيَا نُورًا فِي هَذِهِ اللَّيْـلَةِ. كَانَ يُرْسِلُ صَوْءَهُ الْوَهَاجَ عَلَى الْمُثْجَارِ فَيَجُوسُ ( يَتَخَلَّلُ ) الْوَهَاجَ عَلَى الْحُثُولِ فَيُنيرُها ، وعَلَى الْأَشْجَارِ فَيَجُوسُ ( يَتَخَلَّلُ ) أَغْصَانَهَا الْعارِيَةَ ، ثُمَّ يَنْفُذُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَيُبَدِّدُ الظَّلامَ الْحَالِكَ .

## ه — « أبو دِرْصان »

سَيِّدِي الْمُعَ ، سَيِّدَاتِي وَسادَتِي : بَنَاتِ نَبْهَانَ وَالْخُرَزِ :

رَوَيْتُ عَنْ أُمِّى ، عَنْ أَبِيها ، عنْ جَدِّها : أَنَّ جُرَدًا ( فَأْرًا )

اسْمُهُ : « أَبُو دِرْصَانَ » ، كَانَ يَعِيشُ مَعَ وَالدِّتِهِ : « أُمَّ راشِدٍ »

فِي جُحْرٍ صَفِيرٍ ٱتَّخَذَاهُ مَسْكَنَا لَهُما فِي أَسْفَلِ طَائِطٍ هَذَا الْجُرْنِ

الْسَكِيرِ الَّذِي حَدَّثَتُكُمُ ۚ بِهِ .

 70

حِينَئِذ كَانَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . أَوْ لَمَلَّها كَانَتْ لَيْلَةَ السَّوَاء . أَوْ لَمَلَّها كَانَتْ لَيْلَةً السَّوَاء . أَغْنِي أَنَّ عُشْرَةَ لَيْلَةً .

## ٧ – الْغِناءُ الْمُزْعجُ

لَعَبَتِ البُومةُ (صَوَّتَتْ) – عَلَى عادَتِها كُلَّ لَيْـلَةٍ –

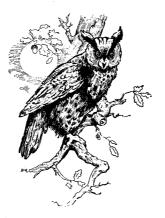

> ثُو \_ وتْ \_ ثُو \_ وُو ثُو \_ وَتْ \_ تو \_ ثُو ثُو \_ وَتْ \_ ثُو \_ وُو عا \_ شُوا \_ ما \_ ثُوا

لَمْ ۚ يَكُنْ ۚ فِي الدُّنْيَا أَحَدُ يَطْرَبُ لِصَوْتِهَا الْقَبِيجِ غَيْرُهَا .

## ٨ - غَيْظُ « أَبى دِر ْصَان »

َيْنَا هِمَ مُسْتَرْسِلَةٌ فِي نَمِيهِا ، إِذْ أَطَلَ « أَبُو دِرْصَانَ » مِنْ جُخْرِهِ الضَّيِّقِ . هُوَ فَتَى مِنْ فِتْيَانِ الْجِرْذَانِ ( الْفِيران ) . كانَ سَيِّياً ( طَوِيلَ اللَّسانِ سَيِّ الْكلامِ ) .

قَالَ لِلْبُوَهَةِ ( الْبُومَةِ ) ﴿ أُمِّ الصَّبْيانَ ﴾ :

﴿ أَيَّ صَوْتٍ مُزْعِجٍ تُرسِلِينَ ؟ أَمْرِيضَةٌ أَنْتِ؟ لِماذا تَنْمَبِينَ ؟ ›
 تَغاضَتْ عَنْهُ ﴿ أُمُ الصَّبْيانِ › ( أَعْرَضَتْ وَلَمْ تُبالِ ) .

تَرَفَّتُ عَنْ مُناقَشَتهِ . أَغْمَضَتْ عَيْنَهَا عَنْهُ .

كَانَتْ أَخْزَمَ وَأَكْيَسَ مِنْ أَنْ تُناقِشَ « أَبا دِرْصانَ » : ذٰلِكُمُ الطَّفْلَ الطَّائِشَ السَّلِيطَ اللَّسانِ .

تَأَلَّقَ صَّوْءِ الْقَمْرِ ؛ فَأَنَارَ عَلَيْهِما جَبِيماً . اِبْتَسَمَ الْكُوْنِ ابْسَامَتَهُ الْمَحْبُوبَةَ . لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ - فِيما أَعْلَمُ - يَأْبَهُ لَهُما ( يَهْتَمُ هِما ) ، أَوْ يُغْنَى بِأَنْهِهِما .

٩ - جَزَعُ « أُمُّ راشِدِ »
 قَفَزَ « أَبُو دِرْصَانَ » عائِدًا إِلَى جُعْرِهِ . تَلَقَّتُهُ « أُمُ راشِدِ »

مَذَعُورَةً . قَالَتْ لَهُ بِصَوْتِ مُتَهَدَّجِ ( مُضْطَرِبِ ) يَكَادُ يَتَمَيَّرُ ( رَمُضْطَرِبِ ) يَكَادُ يَتَمَيَّرُ ( رَبَقَطَّعُ ) مِنَ الْفَيْظِ : « أَيُّ كَلامٍ هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُوَجَّهُ الآنَ ، إِلَى الْبُومَةِ « أُمَّ الصَّبْيان » ؟

أَلَمْ أُحَذِّرُكَ مِنْهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؟

أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنَّهَا مِنْ سِباعِ الطَّيْرِ، وإِنَّهَا فَرَّاسَةٌ، قاسِيَةُ الْقَلْبِ، صَمْبَةُ الْبِراسِ ( عَنِيفَةٌ فِي طَبْيِهِا وَمُعامَلَتِها )، وَإِنَّ فَتَكَاتِها بِنا – مَعْشَرَ الْعِرْدَانَ ( الفِيرانِ ) – قاتِلَةٌ مُهْلِكَةٌ .

أَلَمْ أُوصِكَ بِالاِبْتِمادِ عَنْها ، والْفِرارِ مِنْها ، والْهَرَبِ مِنْ لِقائِها ، ما وَجَدْتَ إِلى ذٰلكَ سبيلًا ؟

كَيْفَ نَسِيتَ نَصِيَحَتِي ، وتَعَمَّدْتَ الْخُروجَ لِهِذَا الطَّائرِ الْفَتَّاكِ ؟ » كَيْفَ نَسِيتَ الْفَائدِ الْفَائشُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

قالَ « أَبُو درْصانَ » :

« لا تَتَمادَىٰ ( لا تَدُومِى وَلا تَسْتَرْسِلِى ) فى غَضَبِكِ ، يا أُمَّاهُ . ما أَظُنْنى قَدْ فَمَلْتُ ما أَسْتَحِقُ عَلَيْهِ كُلَّ لهٰ ذا الَّاوْمِ وَالتَّمْذِيرِ ( الْمُؤَاخَذَةِ وَالتَّوْبِيخِ ) . »

إِرْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْبَثَ الْمُؤْتِ وَأَلْهُوَ ) بِهَا وأَعَا كَسِمَها . لِمَ لَا ؟ صَوْتُها – كَمَا تَسْتَمِينَ – مِنْ أَنْكُرِ الْأَصْواتِ وأَفْبَحِها . أَيْ حَرَجٍ عَلَى الْأَصْواتِ وأَفْبَحِها . أَيْ حَرَجٍ عَلَى الْأَصْواتِ وأَفْبَحِها . أَيْ حَرَجٍ عَلَى الْا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّل

## ١١ – رِعْشَةُ الْخَوْفِ

صَرَخَتْ أَمَّهُ مُمْتَاظَةً : تَمَلَّكُهَا الْفَزَعُ والرُّعْبُ :

« يُضْحِكُ الْقِطَّ ؟ يالَكَ مِنْ غَيِّ جَرى اللَّبْلَهُ !

كَبُرَتْ كَلِمةً تَخْرُجُ مِنْ فَمِكَ ، أَيُّهَا الأَبْلَهُ !

أَيْ حَادِثِ دَهَاكَ فَأَفْقَدُكَ رَشَادَك في هُذَهِ اللَّيْلَةِ ؟ أَيْ خبالِ
اعْتَرَاكَ ، فانْدُفَمْتَ تَهْرُفُ ( تَتَكَلَّمُ عَلَى غَيْرِ هُدًى ) بهذا الْهَذَيان ؟

اعْتَرَاكَ ، فانْدُفَمْتَ تَهْرُفُ ( تَتَكَلَّمُ عَلَى غَيْرِ هُدًى ) بهذا الْهذيان ؟

طالعا نَهْيَتُك عَنِ التَّمَادِي في أَمْثالِ هٰذا الْهُراءِ ( الْقَوْلِ الْباطِلِ ) !

بُضْحِكُ الْقِطَّ ؟ كَيْفَ مَاعَفَكَ لِسَانُكَ عَلَى النَّعْلَق بهذا اللَّهُظِ الرَّاعِبِ ؟

الْمُفَرِّعَ ؟ كَيْفَ سَاعَفَكَ لِسَانُكَ عَلَى النَّعْلَق بهذا اللَّهُظِ الرَّاعِبِ ؟

إِنَّ سَمَاعَ أَسْمِ ٱلْقِطِّ وَحْدَهُ لَ لَيَكْنِي لِإِيدَاثِي وَ إِلْحَاقِ الْمَرَضِ بِي . وَيْحَكَ ! لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بَهْلَمَا السَّبُعِ الْفَرَّاسِ . مَلَأْتَ قَلْبِي فَزَعًا وَرُعْبًا . »

مَا أَتَمَّتْ فَوْلُهَا حَتَّى أَرْنَعَدَ جِسْمُهَا مِنَ الْفَزَعِ . سَرَتِ الرَّغْشَةُ فِيسِهِ أَعْلَى رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ الرَّغْشَةُ فِيسِهِ كُلِّهِ ، فَانْتَظَمَّتُهُ ( شَمِلَتْهُ ) مِنْ أَعْلَى رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ ذَيْلِهِ الطَّوِيل .

#### ۱۲ – آرايو خاطئة ً

دَهِشَ « أَبُو دِرْصَانَ » مُتَضَجِّرًا . قالَ في نَفْسِه :

« يَالَهَا مِنْ جَبَانَةٍ رِعْديدَةٍ (شَديدَةِ الْخَوْفِ)! »

ثُمَّ لَفَّ جِسْمَهُ وَكُوَّرَهُ - ۚ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ سِنَةٌ (غَفْوَةٌ) مِنَ النَّوْمِ - وَهُوَ يَقُولُ :

« لَسْتُ أَشُكُ في أنّ « أُمَّ الصِّبيانِ » دَمِيمَةٌ ( وَبِيحَةُ الصُّورَةِ ) .

إِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُلْحِقَ بِي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

إِنَّا بَلُهَاءِ نَوُومْ (كَثِيرَةُ النَّوْمِ). لَبْسَ لَهَا مِنْ عَمَلٍ تُوَدِّيهِ - طولَ وَقْتِها - سِوى الْجُلُوسِ عَلَى رَأْسِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْجَوْفاءِ

(الْفارِغَةِ)، مُحْدِقَةً فِيها بِعَيْنَيْنِ لا تَرَالانِ لَطْرِفانِ ، وَلَا يَكُفُ عَنِ الرَّغْشَةِ ) . الرَّعْشَةِ هُدْبَاهُمَا ( الشَّمَرُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي أَطْرافِ الْجَفْنَيْنِ ) .

لَسْتُ أَرْتَابُ ( لا أَشُكُ ) فِي أَنَّنِي أَسْرَعُ مِنْهَا عَدُوًا (جَرْيًا) وَأَوْفَرُ ( أَ كُثَرُ ) نَشَاطًا . هَلْ فِي قُدْرَةِ هَذِهِ الْمَجُوزِ الْفِكْسالِ ( الشَّدِيدَةِ الْكَسَلِ ) أَنْ تَسْبِقَنِي ؟ كَلَّا ، مَا أَظُنُ ذَاكَ .

مَا أَحْسَبُ هُلَّهُ الْهَرْمَةَ ( الكَبِيرَةَ السَّنَ ) إِلَّا عَاجِزَةً عَنِ السَّيْرِ السَّرِيعِ وَالْجَرْيِ ) ! » الْحَرَكَةِ ، بَلْهُ الْهَدُو ( فَضْلًا عَنِ السَّيْرِ السَّرِيعِ وَالْجَرْيِ ) ! »

١٣ - في عالَم ِ الْأَخْلام ِ

أَسْلَمَ عَيْلَيْهِ لِلْكَرَى (لِلنَّوْمِ) . رَأَى - في مَنامِه - حُلُمًا مَهِيَّا ، لَمْ يَرَ أَجْمَلَ مِنْهُ طُوالَ حياتِه : وَجَدَ نَفْسَهُ في مَخْرَنِ طَافِلٍ مَهِيَّا ، لَمْ يَرَ أَجْمَلَ مِنْهُ طُوالَ حياتِه : وَجَدَ نَفْسَهُ في مَخْرَنِ طَافِلٍ بَلَيْهُمَى أَلُوانِ الْأَطْمِمَةِ . رَأَى أَمَامُهُ أَكْدَاسًا مِنَ الشَّمَعِ وَالْجُنْبُ ، وَيَتَذَوَّقُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ مَا لَذَّ وَطَابَ .

كان بابُ الْحُجْرَةِ مُغْلَقًا .

لَمْ تَسْتَطِعْ ﴿ أُمُّ الصَّبْيانِ ﴾ أنْ تَنْفُذَ إِلَى ﴿ أَبِي دِرْصَانَ ﴾ لَمْ تَشْدِرْ عَلَى تَنْفُدُ إِلَى ﴿ أَبِي دِرْصَانَ ﴾ لَمْ تَشْدِرْ عَلَى تَنْفِيضِ زادِهِ الشَّهِيِّ ، وَمَأْكُلِهِ الْهَنِيِّ

رَأَى - فِيما رَأَى - أَنَّ ﴿ أُمَّ الصَّبْيَانِ ﴾ وَقَفَتْ خَارِجَ النَّافِذَةِ الصَّنْيَانِ » وَقَفَتْ خَارِجَ النَّافِذَةِ الصَّنْيَرَةِ الَّتِي دَخَلَ مِنْها .

حَاوَلتِ الذُّخُولَ فَلَمْ تَسْتَطِع لِضَخَامَة جِسْمِها : وَقَفَتْ مُتَأَلِّمَةً حَسْرَى ( مُتَوَجَّمَةً مُتَحَسِّرَةً ) ، ثُحَاوِلُ أَنْ تَشْرَكَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ زَادِهِ ، دُونَ أَنْ تَظْفَرَ مِنْهُ بِطِائِلِ ( فِطائِدَةٍ ) .

## ١٤ - خُلُمُ الْجَائِعِ



مَا زالَ الْجُرَدُ يُواصِلُ الْأَكْلَ مُتَأَنِّيًا ( بَطِيئًا ) ، وَلا يَكفُ



عَنِ الطَّعامِ إِلَّا لَحَظاتِ يَسِيرَةً، يَتَفَكَّهُ فِي خِلالهِا بِمُدَاعَبَةِ « أُمَّ الصَّبْيانِ » وَالشَّخْرِيَةِ مِنْها .

كَانَ يَرَاهَا - فِي مَنَامِهِ - وَهِيَ تُلِحَ فِي الدُّخُولِ مِنَ النَّافِذَةِ الطَّيَّقَةِ فَلَا تَسْتَطِيعُ ؛ فَتَتَمَثَّلُ لَهُ غَبَاوَتُهَا، وَيَتَخَيَّلُ أَنَّهَا بَلْهَاءٍ، حَقُّ بَلْهَاءٍ.

## ١٥ - في عالَم اليَقَظَة

إِسْتَغْرَبَ ( زَادَ فِي الضَّحِكِ وَأَكْثَرَ مِنْهُ ) . تَمَادَى فِي فَرَحِهِ وَابْتِهَاجِهِ بِمَا ظَهْرَ بِهِ مِنْ لَذَائِذِ الْأَطْعِمَةِ ، حَتَّى أَفَاقَ مِنْ نَوْمِهِ .

ُ اِنْقَضَىَ حُلْمُهُ ، واُسْتَغْنَى - عَنْ الظِيرِهِ - الْمَغْزَنُ الْعَافِلُ بِما يَغُو ِيهِ مِنْ جُبْنٍ شَهِيِّ وعَسَلٍ سائِغٍ وَشَمَعٍ لَذِيذٍ !

وَاحَسْرَتَا عَلَيْهِ ! كُانَ مَا رَآهُ أَضْفاتَ أَحْلامٍ ( أَخْلاطَها ) .

تَأَوَّهُ مَحْزُونًا وَقال: « يَا لَهُ حُلْمًا رَائِمًا بَهِيجًا ! »

أَطْبَقَ عَيْنَيْهِ ثَانِيَةً . حاول أَنْ يَسْتَعِيدَ الْخُلْمَ الْجَعِيلَ مَرَّةً أَخْرَى . لَكِنْ كَيْفَ يَتَسَنَّى لِلْعالِمِ أَنْ يَسْتَعِيدَ – بَعْدَ الْيَقَظَةِ – أَخْرَى . لَكِنْ كَيْفَ يَتَسَنَّى لِلْعالِمِ أَنْ يَسْتَعِيدَ – بَعْدَ الْيَقَظَةِ – ما كانَ يَسْتَعْتِهُ بِهِ مِنْ جَميلِ الْأَخْلَامِ ؟

#### ١٦ – غرُورُ الحَماقةِ

مَا لَبِنَ ﴿ أَبُو دِرْصَانَ ﴾ أَنِ اسْتَسْلَمَ لِلضَّحِكِ مَرَّةً أُخْرَى . تَمَلَّـكَتُهُ الْبَهْجَةُ مِمَّا ظَفِرَ بِهِ فِى نَوْمِهِ مِنَ السُّخْرِيَةِ بِأُمِّ الصَّبْيانِ ، وَالضَّحِكِ مِنْ بَلاهَتِهَا !

إِنَّهُ لَغَارِقُ فِي هَذِهِ النَّ كُرِياتِ السَّارَّةِ ، إِذْ دَوَّتْ (ارْ تَفَعَتْ) - فِي الْفَضَاءِ - صَيْحاتُ « أُمِّ الصَّبْيانِ » وَهِي تَنْعَبُ ( تَنْعَقُ ) بَأْعَلَى صَوْتِهَا الْقَبِيجِ . مَا إِنْ سَمِعَ نَعِيبَها ( نَعيقَها ) حَتَّى اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الضَّحِكُ مِمَّا سَمِعَ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ فَرْحانَ مَسْرُورًا :

« لَيْتَ شِعْرِى ( لَيْتَنِي أَشْمُرُ وَأَعْلَمُ ) ! هَلْ تَعْرِفُ هَــذهِ الْعَجُوزُ الْبَلْهاءِ : أَىُّ صَوْتِ مُنْـكَرِ سَخِيف يَنْبَمِثُ مِنْ فِيها (فَمِها) ؟ الْبَلْهاءِ : أَىُّ صَوْتٍ مُنْـكَرِ سَخِيف يَنْبَمِثُ مِنْ فِيها (فَمِها) ؟ اللهُ عَلَمُ كَمْ يُسْلِيني هَذَا الشَّخْفُ مِنْها وَالْهُرَاءِ !

لَمَلَّ مِنَ الْبِرِّ بِهِا، وَالْعَطْفِ عَلَيْها، أَنْ أَفْضِيَ إِلَيْها (أَخْبِرَها) بِهاـٰذهِ النَّصِيحَةِ الْغالَيَةِ ، وأَنْ أَبَيِّنَ لَها حَقِيقَةَ أَمْرِها ؛ حَتَّى يَتَأَكَّدَ لَهَا أَنَّ النَّصِيحَةِ الْغالَيَةِ ، وأَنْ أَبَيِّنَ لَهَا حَقِيقَةَ أَمْرِها ؛ حَتَّى يَتَأَكَّدَ لَهَا أَنَّ النَّالِيَاتِ كَاهًا تُجْمِعُ عَلَى اسْتَهْجَانِها (كُرَاهِيَتِها) وَاسْنِنْكارِ صَوْتَها . الْكَائِناتِ كَاهًا تُجْمِعُ عَلَى اسْتَهْجَانِها (كُرَاهِيَتِها) وَاسْنِنْكارِ صَوْتَها . يَا صِدْقَ مَنْ سَمَّاها : غُرابَ اللَّيْلِ ! »

يَتَأَلَّقُ ( يُضِيء ) فِي السَّماء ، وَيَنْفُذُ نُورُهُ مِنْ خِلالِ السُّحُبِ الْمُتَرَاكِمَةِ ( النُتَجَبُّمَةِ ) وَهِيَ تُسْرِعُ فِي جَرْيِهِا ، فَلا تَكَادُ تَسْتَقِرُ فِي الْفَضاهِ . لَمْ يَرَ الْجُرَدُ أَثَرًا لِأُمِّ الصَّبْيانَ ِ . اِبْتَمَدَ عَنْ جُحْرِهِ قَلِيلًا . حَدَّقَ بِبَصَرِهِ فِي الْجَوِّ . لَمْ يُبْضِرْ شَبْنًا يَنْشَاهُ .

كَانَتْ أَثْنُهُ قَدْ خَرَجَتْ – فِي أَثْنَاءِ نَومِهِ – لِبَعْضِ شَأْنِها . لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْدُعُهُ وَيَكُفُهُ ﴿ يَرْجُرُهُ وَيَسْنَمُهُ ﴾ عَنِ الْمُخاطَرَةِ . فَرْحَ ﴿ أَبُودِرْصَانَ ﴾ بِمَا ظَفِرَ بِهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَتْ أَمُّهُ مِنَ الْجُحْرِ وَأُبْتَهَجَ . إِنَّهُ سَيُحَقِّقُ مَا يَهْوَاهُ ، دُونَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْها مَا يَكُرَهُهُ – مِنَ الَّلُومُ – وَيَغْشَاهُ .

#### ١٨ – مُغامرةٌ حمقاءِ

إِسْتَوْلَى عَلَيْهِ الزَّهْوُ ، وَتَمَادَى بِهِ النُّرُورُ ، حَتَّى أَنْسَيَاهُ حَقِيقَةً أَمْرِهِ ، وَخَيَّلا إِليه أَنْ يَصْعَدَ إِلَى تَيْتِ « أُمِّ الصِّبْيانِ »، لِيَنامَ فِيهِ ، وَيُعْلِنَ لَهَا سُخْرِيَتَهُ بِهَا وَجْهَا لِوَجْهِ . أَصَرَ عَلَى تَنْفِيذِ مُخَاطَرَتِهِ . تَلَفَّتَ حَوْلَهُ . لَمْ يَجِدْ لِلْبُومَةِ الْمُجُوزِ أَثَرًا . قالَ مُتَوَعِّدًا ، وَهُو يَكَادُ يَتَكَيَّزُ ( يَتَقَطَّعُ ) مِنَ الْمَجُوزِ أَثَرًا . قالَ مُتَوَعِّدًا ، وَهُو يَكَادُ يَتَكَيَّزُ ( يَتَقَطَّعُ ) مِنَ الْنَيْظِ : « أَيْنَ أَنْتِ ، يا « أُمَّ الصَّبْيان » ؟ النَيْظِ : « أَيْنَ أَنْتِ ، يا « أُمَّ الصَّبْيان » ؟ أَيْنَ أَنْتِ ، يا « أُمَّ الصَّبْيان » ؟ أَلْنَ أَنْتِ ، يا قُلْتُ لَمَا : أَمَا لَوْ جاءت ووقَعَت عَلَيْها عَيْنَاى لَقُلْتُ لَمَا : أَيَّهُا الْهَرَمَةُ الْمَجُوزُ . . . »

### ١٩ – عاقبةُ الطَّيش

لَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ مَاذَا كَانَ يُرِيدُ « أَبُو دِرْصَانَ » أَنْ يَقُولُهُ لِلبُومَةِ : « أَمُّ الصَّبْيانِ » ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ ، وَلَمْ يُتِمَّ جُمْلَتَهُ إِلَى الْآن . أَمَّ الصَّبْيانِ » ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ ، وَلَمْ يُتِمَّ جُمْلَتَهُ إِلَى الْآن . أَنَّهُ إِيَّاهُ فَدْ وَقَعَ :

اِنْفَضَّ ( سَقَطَ ) علَيْهِ فَجَأَةً جَناحانِ هائلِانِ ، خَيّلا إِلَيْهِ أَنَّ جَبَايْنِ هَوَيا عَلَى جسْمِهِ الضَّعِيفِ .

أَحَسَّ كَأْنَّ عَاصِفَةً جارِفَةً ٱكْنَسَحَتْهُ فِي طريقِها ، وَسَهْمًا مارِقًا (نافِذًا) شَكَّهُ فانْتَظَمَهُ (شَولَهُ) فِي مِثْلِ لَمْحَةِ الْبَرْقِ الْعَاطِفَةِ . أَنْشَبَتِ الْمَجُوزُ الْقاسِيَةُ مَعَالِبَها الصَّلْبَةَ فِي جِسْمِهِ الْغَضِّ؛ فَلَتِيَ مَصْرَعَهُ . كَانَتْ « أَمُّ رَاشِدٍ » بَعِيدَةً عَنْ وَلَدِها ، فَلَمْ تَسْمَعْ صَرَعَاتِهِ الْعَزينَة .

لَمْ يَكُنْ يَدُورُ بِغَلَدِها ( لَمْ يَغْطُرُ بِبالِها ) هٰذِهِ الْخاتِمَةُ الرَّاعِبَةُ الَّذِي الْتَعْرُورِ . الرَّاعِبَةُ الْقِينِ الْمَغْرُورِ .

## ٢٠ – هَلْ عَلِمَ الْبَدْرُ ؟

عادَتْ « أَمُّ الصَّبِيانِ » فِمَرِيستِها إَلَى عُشِّها ، حَيْثُ يَأْوِى صِيْيَتُهُا الشَّلاَّةُ . ظَلَّ الْبَدْرُ يُرْسِلُ إِلَى الكَوْنِ أَشِقَتُهُ الْمُتَأَلَّقَةَ ، وَيُشِيعُ ابْنِسِامَتَهُ الْمُذَّبَةُ مِنْ خِلالِ غُصُونِ الشَّجَرِ . المَّذْبَةَ مِنْ خِلالِ غُصُونِ الشَّجَرِ .

لَسْتُ أَدْرِى: هَلْ عَلِمَ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ شَيْئًا مِنْ تفاصِيلِ هٰذِهِ الْمَأْسَاةِ؟ هَلْ شَمِدَ مَصْرَعَ «أَبِي دِرْصانَ »؟ هَلْ أَصْغَى إِلَى أَنَّاتِهِ الْحَزينَة وَهُوَ يُحْتَضَرُ؟ مَا أَظُنُ هٰذَا ، أَيُّهَا الْأَهْلُ الْكِرَامُ !

إِنِّى لَمَلَى يَقِينِ مِنْ أَنَّ صاحِبَنا الْبَدْرَ الْمُنِيرَ ، لَوْ عَلِمَ بِمَصْرَعِ « أَبِي دِرْصانَ » ، دُونَ أَنْ يَحْزَنَ لَه وَيَكُفَّ عَنِ ٱبْنُسَامَتِهِ الَّتِي لا تُفارِقُ صَفْحَتَهُ ، لَكَانَ قاسَىَ الْقَلْبِ .

لْكِنَّ الْقَمَرَ - كَمَا تَعْلَمُونَ - يَعِيدُ عَنْ عَالَمِنَا الْأَرْضَى .

لَسْتُ أَدْرِى كَيْفَ يَنْسَنَّى لَهُ - وَهُوَ بَعِيدٌ عَنَّا - أَنْ يَعْلَمَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْتَأْسَاةِ ؟ تُرَى هَلْ يَعْلَمُ أُحَدٌ مِنْكُمْ غَيْرَ هَذَا ؟ »

# ٢١ – خُطبَةُ « الخِرْنِق »

قَامَ أَرْنَبُ ذَكِئُ فَتَى ﴿ صَغَيرٌ قَوَى ۖ ) اسْمُهُ « الْخِرْنِقُ » .

خَطَّبَ الْحَاضِرِينَ قَائِلًا : « لَمَلَّ الْبَدْرَ كَانَ مَشْنُولًا - كَمَا عَهِدْنَاهُ دَاهُ الْمَارِينَ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ بِاللَّيْلِ ) ؛ لِيَهْدِيَهُمْ سَواءَ السَّبِيلِ ، لِلْوُصُولِ إِلَى غَايَاتِهِمُ الَّتِي يَرْجُونَهَا .

ما أَظُنُ الْبَدْرَ يَلْتَفِتُ إِلَى مَنْ يَعْصِى كَلَامَ أُمَّهِ، وَيَسْتَهِنُ بَنَصائِحِها الْعَالِيَةِ . كَلَّا . ما أَحْسَبُهُ يُعْنَى بِمِنْ لا يَنْتَفعُ بِتَجارِبِ غَيْرِهِ مِنْ كِرَامِ النَّاصِحِينَ .

### ٢٢ – ثَمَنُ الْعِنادِ

لَوْ عَرَفَ ﴿ أَبُو دِرْصَانَ ﴾ كَيْفَ يَسْتَفَيدُ مَنَ النَّورِ ، لَتَجَنَّبَ الْوُوْعَ فِي الْهَاوِيَةِ ، وَنَجَا مِنَ التَّمَرُّضِ لِلتَّهْلُكَةِ .

ما كان لَبْدُرِ أَن يُضِيعَ وَقْتَهُ النَّمِينَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى مِثْلِ « أَبِي دِرْصَانَ » الَّذِي لم يَرْحَمْ فَفْسَهُ ، وَأَبَى إِلَّا أَنْ يُضِيعَ حَيَاتَهُ بِغُرُورِهِ وَجَهْلِهِ ، وَتَمَادِيهِ فِي عِنادِهِ ، واسْتهانَتِه بِخَطَرِ عَدُوّهِ الْباطِسِ الْفَلَابِ . »

### الفصل الثالث ١ – رائِدُ الْحَقْل

لَمَّا أَتَمَّ ﴿ الْخَرِ ْ نِيُ ﴾ كَلِمَتُهُ ، وَقَفَ عَمْكِ النَّكِيُ ﴿ رَائِدُ الْحَقْلِ ﴾ الَّذِي طَالَما كَشَفَ لَنَا لَذَائِذَ مِنْ ثِمارِ الْحُقولِ الْقاصِيَةِ والنَّانِيَةِ . رَوَى لَنَا قِصَّةً مُمْجِبَةً فَيَّاضَةً بِالْمَوْعِظَةِ والْحِكْمَةِ . ما أَذْ كُرُ أُنَّنِي سَمِعْتُ – في حَياتي – قِصَّةً أَجْمَلَ مِنها .

لوْ سَمِعْهَا وَلَدِى « أَبُو نَبْهَانَ » لَكَفَّ عَنْ عِنادِهِ وَلَجَاجَتِهِ ، وَلَمْ يَتَمَادَ فِي ضَلالِهِ وَغُوايَتِهِ .

لَكِنَّ أَمْرَ اللهِ نافِذْ ، وَلا رادَّ لقَضائِهِ .

# ٢ – الطَّائِعُ والطَّامِعُ

قالَ « رائِدُ الْحَقْلِ » :

« أَيُّهَا الْأَهْلُ الْكِرامُ : عاشَ فى قديمِ الزَّمانِ ، أَرْبَبانِ فُتَيَّانِ ( صَغيرانِ قوِيَّانِ ) ، اسمُ أَحَدِهِما : « الْقالِنعُ » ، ولَقَبُهُ : « الطَّائعُ » ( اللَّقَبُ هُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي يُنادِيهِ بِها عادِفُوهُ ، لِأَنَّهَا تَصِفُهُ ) .

واسمُ الآخَرِ: ﴿ الْمَانِعُ ﴾ ، وَلَقَبُهُ : ﴿ الطَّامِعُ ﴾ . كانَ الْأُوّلُ يُعِلِيعُ أُمَّهُ ويَسْتَمِعُ إلى نُصْحِها ولا يُخالِفُ لَهَا قَوْلًا . كانَ الْأُوّلُ يَطِيعُ أَمَّهُ ويَسْتَمِعُ إلى نُصْحِها ولا يُخالِفُ لَهَا قَوْلًا . كانَ يَقْنَعُ مِنَ الزَّادِ ( الطَّعامِ ) بِالْقَلَيلِ . لَمْ يَكُنْ جَميلَ الشَّكلِ ؛ لَكنَّهُ طَيِّبُ الْقَلْبِ . أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ - عَلَى الْمَكْسِ مِنْ الشَّكلِ ؛ لَكنَّهُ طَيِّبُ الْقَلْبِ . أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ - عَلَى الْمَكسِ مِنْ أَخِيهِ - لا يُطيعُ لِأُمِّهِ نُصْحًا ، وَلا يَقْبَلُ لَهَا رَأْيًا ، كَمَا كان شَديدَ الْحِرْصِ والطَّمَعِ ، لا يَقْنَعُ بِقِلْلٍ ولا كثيرٍ .

# ٣ - نصيحة الأمّ

وَذَا صَبَاحٍ فَرَغَ الزَّادُ مِنْ جُحْرِ أُمّهِما ، فَقَالَتْ لُولَدَيْها :

« إِنِّى ذَاهِبَةٌ لِإِخْصَارِ الطَّعَامِ لَكُما . لَنْ أَغِيبَ عَنْكَما إِلَّا قَلِيلًا .

نَظَمْتُ لَكُما – بَعْدَ عَوْدَتَى – نُرْهَةً جَعِيلةً .

لا تَبْتَعْدَا كَثِيرًا عَنْ جُحْرِكُما حتَّى لا يُصِيبَكُما ضَرَدٌ . »

في أثناء غِيابِها لَعِبا بالقُرْبِ مِنْ مَكُوهِما (دارهِما) وَقَتَا قَصِيرًا .

لكنَّ « الطَّامِع » أَصَرَّ عَلَى الاِبْتِهادِ عنِ الدَّارِ .

حاوَلَ « الطَّامِع » أَنْ يُذَكِرُهُ نَصِيعَةً أُمِّهِ ، ويُعَذَرَهُ الإِنْهِرادَ مَا وَيَعَدَرَهُ الإِنْهُرادَ مَا وَيُعَدِّرَهُ الإِنْهُرادَ مَا وَيَعَدَرَهُ الإِنْهُرادَ مَا وَيُعَدِّرَهُ الإِنْهُرادَ مَا وَيَعَادِهُ مَا الْمُعْ ، ويُعَذِّرَهُ الإِنْهُرادَ مَا وَيَعَادِهُ مَا الْمُعْ ، ويُعَذَرَهُ الإِنْهُرادَ .

بِرَأْيِهِ . قالَ لهُ « الطَّامِعُ » : « لَنْ نَذْهَبَ بَسِيدًا . تعالَ مَعِي . لَنْ نُخالِفَ نُصْحَ أُمنًا أَبَدًا ! »

### ٤ - مِشَنَّةُ الخَسِّ

ظَلَّ يُحادِثُ أَخَاهُ وَيَقُصُّ عَلَيْهِ أَجْمَلَ الْقَصَصِ – وهُما سائرِانِ – حَقَّ ابْتَعَدَا عَنْ مَكْوِهما مَنْ حَيْثُ لا يَشْمُران .

تَنَبَّهَ « الطَّائعُ » إلى مُخاطَرَةِ أخيهِ . قال لهُ خائِفًا مُفزَّعًا : `

« بَمُدْنا عَنِ الْمَكُو ِ
( الْبَيْتِ ) ؛ فَلْنُسْرِعْ بِالْمَوْدَةِ حَتَّى
لا تَفْزَعَ أَتَّى ، إذا عادَتْ إلى
مَكُونِا ( دارنا ) فلَمْ تَجِدْنا . »
قالَ « الطَّامعُ » :
« كَلَّا ، لا تَخَفْ .

سَنَبْلُغُ الْمَكُو قبــلَ أَنَ تَمُودَ إِلَيهِ أَمُنَا بِزَمَنٍ طوابِلٍ . أَلا تَرَى مَكُونَا (جُعْرَنَا) غَيرَ بَميد مِنَّا ؟ لِماذَا تَعْزَعُ ( تَخَافُ ) ؟ أَمامَنا زَمَنُ طَوِيلُ تَقْضِيهِ فِي اللّهبِ والسُّرور . أَنظُرُ إلى ذَلِكَ الْخَسِّ . ما أَجْمَلُهُ وَأَشْهاهُ ! أَنظُرُ إلى ذَلِكَ الْخَسِّ . ما أَجْمَلُهُ وَأَشْهاهُ ! إِنِّي لَأَذُوبُ شَوْقًا إلى تَذَوْقِهِ وَأَكُلهِ . » كَانَ الْخَسِ فِي مِشَنَّةٍ تَرَكُها صاحِبُها فِي الطَّرِيقِ ، رَيْمَها يَبيعُ كَانَ الْخَسِ فِي مِشَنَّةً تَرَكُها صاحِبُها فِي الطَّرِيقِ ، رَيْمَها يَبيعُ شَيْئًا مِنْهُ لِطَبَّاخِ يَبْتِ قَرِيبٍ . شَيْئًا مِنْهُ لِطَبَّاخِ يَبْتِ قَرِيبٍ . أَقْبَلَ عَلَى أَكُلِ الْخَسِ فِي شَرَه عَجيبٍ . أَقْبَلَ عَلَى أَكُلِ الْخَسِ فِي شَرَه عَجيبٍ .

### حزانه عادل<sup>٠</sup>

صَرَحَ فيهِ « القائعُ » : « ماذا تَفْمَلُ ؟

لَوْ رَأَتْكَ أَمْكَ لَقَالَتْ عَنْكَ : سارِق ! »

الْتَفَتَ إِلَيْهِ « الطَّامِعُ » . كانَ قدْ أَتَى عَلَى الْخَسَّةِ الْأُولَى

( أَتَمَ أَكْلَهَا )، وَأَفْبَلَ عَلَى الْتِهَامِ الْخَسَّةِ الثَّانِيَةِ . قالَ :

« أُمِّى لَمْ تُحْضِر و لَنَا خَسًّا شَهِيًّا كَهلذا مِن قَبْلُ ؟ »

ما إِنْ أَتَمَ « الطَّامِعُ » قَوْلَتَهُ ( جُمْلَتَهُ ) ، حتَّى طَوَّحَتْ بِجِسْمِهِ

رَفْسَةٌ عَنِفَةٌ ، دَخْرَجَتْهُ كَالْـكُرَةِ .

دَوَّتْ فِي أَذُنهِ صَيْحَةُ غَضَبٍ ، تَقُولُ مُتَوَعًــدَةً ( مُنْذِرَةً مُخَوِّفَةً ) :

أَيُهَا الْأَرْنَبُ اللَّمِنُ ،

ما أَجْدَرَكَ بِأَن ۚ تُذْبَحَ ،

وتُسْلَخَ ، وَيُطْبَخَ لَحْمُكَ ! ه

٣ – هَرَبُ الْأَخَوَ يْنِ

لَمَلَّكُمْ عَرَفْتُمْ ماذاحَدَث؟

لَهُمْ ! أُخَرَجَ صاحِبُ الْغَسُّ مِنَ الْبَيْتِ ِ .

أَيْصَرَ هٰذَا الشَّرِهِ (الْعَريسَ عَلَى الإِكْثارِ مِنَ الأَكْلِ) وَهُوَ يَسْرِقُ خَسَّهُ. غَضِبَ وَأَسْرَعَ يَهُمُ بِمُعاقَبَتِهِ .

هَرْبَ الْأَرْنَبَانِ . ظَلَّا يَمْدُوَانِ ( يَجْرِيانِ ) وَلا يَكُفَّانِ عَنِ الْوَثْبِ وَالْقَفْزِ ، مَا وَسِمَهُمَا جُهْدَاهُما .

لَمْ يُصَبِ « الطَّامِعُ » بِضَرَرٍ كَبيرٍ . لَكِنَّ الْغَوْفَ كَادَ يَقْتُلُهُ .

سَمِعَ الْأَرْنَبَانِ ، وَهُمَا يَهْرُبَان ، صاحِبَ الْخَسَّ يَتَوَعَّدُ السَّارِقَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، قائِلًا : ﴿ أَيُّهَا اللَّصِ ، ما أَجْدَرَكَ بِالذَّبْحِ والسَّلْخِ وَالطَّبْخِ ! »

### ۷ – نَبات مُ غریب مُ

ما زالَ ٱلْأَرنَبَانِ يَقْفِزانِ حَتَّى انْتَهِيا إِلَى حَقْلٍ مُخْضَرُ النَّباتِ . كَانَ الْوَثْبُ قَدْ جَهَدَهُما ( أَنْمَبُهُما ) حتى ضاقَتْ أَنْهَاسُهُما ، فَكَادا يَخْتَنِقانِ . قال « الطَّالِعُ » وَهُو َ يَرْتَعِدُ خَوْفًا : « تُرَى أَيْنَ ابْدُنَا الْآنَ ؟ » أَجْابُهُ « الطَّالِعُ » : « لَعَلَّهُ قَرِيبٌ مِنْ تِنْكَ الشَّجَرَةِ .

سَنَبْلُنُهُ تَوَّا (في الْحالِ). لا تَنْزَعِجْ. لِنَسْتَرِحْ هُنا قَلِيلًا حَتَّى يَخِفَّ أَلَمُ الرَّفْسَةِ، وَيَذْهَبَ أَثَرُها. أُنظُرْ. مَا أَهْجَ هَذَا الْحَقْلَ! ٥ يَخِفَّ أَلَمُ الرَّفْسَةِ، وَيَذْهَبَ أَثَرُها. أُنظُرُ. مَا أَهْبَ هَذَا الْحَقْلَ! ٥ قَالَ « الطَّالِعُ »: « صَدَفْتَ . مَا أَغْرَبَ نَبَاتَهُ . مَا أَذْكُرُ أَنِّي رَأَيْتُ نَبَاتًا مِثْلَةُ طُولَ حَياتِي! »

قَالَ « الطَّامِعُ » : « أَنْتَ لا تَعْرِفُهُ . أَمَّا أَنا فَخبيرٌ بهِ . إِنَّهُ نَبَاتُ الْبَقْدُونَسِ أَمَا لَوْ ذُقْتَ لَم ذَا النَّبَاتَ الَّذِيذَ لَشَكَرْتَ لِى أَنْ هَدَيْتُكَ إِلَيْهِ . تَعَالَ فَكُلُ مِنْهُ . أَنا لَمْ أَرَ – فِيما رَأَيْتُ – هَدَيْتُكَ إِلَيْهِ . تَعَالَ فَكُلُ مِنْهُ . أَنا لَمْ أَرَ – فِيما رَأَيْتُ –

مِثْلَهُ فِي الْإِزْدِهِارِ وَالنَّصْجِ وَالنَّمَاءِ . تَمَالَ مَعِي نَتَذَوَّقَ مِنْهُ شَبْئًا . » قالَ « الطَّائِمُ » : « كَلَّا . لَسْتُ فِي حَاجَة إِلَيْهِ . لَسْتُ وَاثْقًا – يَا أَخِي – أَنَّهُ نِبَاتُ الْبَقْدُونَسِ الَّذِي تَظُنُ . مِنَ الْخَطَإِ أَنْ نَأْكُلَ طَعَامًا لَمْ تَأْذَنْ لَنَا أَمْنَا فِي أَكْلِهِ . » مِنَ الْخَطَإِ أَنْ نَأْكُلَ طَعَامًا لَمْ تَأْذَنْ لَنَا أَمْنَا فِي أَكْلِهِ . » مُمَّ هَرَّ أَذُنَهُ الطَّوِيلَةِينِ مَحْزُونًا ، وقال : « خَيْرٌ لَنَا أَنْ نَمُودَ إِلَى الْبَيْتِ . » « خَيْرٌ لَنَا أَنْ نَمُودَ إِلَى الْبَيْتِ . » قالَ « الطَّمِعُ » : « الْحَقُ مَا تَقُولُ . لَكِنْ يُوسِفُنِي أَنْ يَقُوتَكَ مَنِي ! » هذا الطَّمَامُ السَّائِغُ ٱلشَّعِيُ ( الطيِّبُ الْهَنِيُّ ) . آمِ لَوْ تَذَوَّقَتُهُ مَعِي ! » هذا الطَّمَامُ السَّائِغُ ٱلشَّعِيُ ( الطيِّبُ الْهَنِيُّ ) . آمِ لَوْ تَذَوَّقَتُهُ مَعِي ! »

## ٨ - مَرَضُ « الطَّامِعِ »

بَلَمَا الدَّارَ . رَأَيا أُمَّما قادِمَةً عَلَيْهِما . قالَ « الطَّائِعُ » : « أَقْبَلَ أَمُنا . هَلُمُّ ( أَقْبِلُ ) لِتَحِيَّتِها . » أَجابَهُ « الطَّامِعُ » بِصَوْتِ خافِتٍ : « اِذْهَبْ أَنْتَ . إِنّى مُتْعَبُ قَلِيلًا . ما أَخْوَجَنِي إِلَى الرَّاحَةِ . »

قالَ « الطَّأَلِعُ » : « إنَّ الْمَرَضَ لَيَبْـدُو واضِعاً عَلَى سِيماك

( مَنْظَرِكَ ) ، هل تَشْمُرُ بهِ ؟ »

قَالَ لَهُ أَخُوهُ مُنْزَعِجًا : ﴿ كُلَّا ، لَسْتُ مَرِيضًا . إِنَّ الْأَرْنَبَ قَدْ يَتُعْبُ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا ! أَلَا يُشكِنُ ذَٰلِكَ ، يَا أَخِي ؟

لَا تَقُلُ لِأُمِّى : إِنَّنِي مَرِيضٌ ! »

لَمْ يُجِبْهُ «الطَّالِمُ» بِشَيْء ، كِلْ ذَهَبَ إِلَى لِقَاء أُمَّهِ . كَبِيَ أَخُوهُ يَتَلَوَّى مُتَدَخْرِجًا مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ فِي رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْجُحْرِ .

تَمَاوَنَ « الطَّائِعُ » مَعَ أُمِّهِ فِي حَلِّ حُزْمَةٍ مِنْ لَذِيذِ الطَّمَامِ أَحْضَرَتُهَا اللَّمْ لِيَنْمَمَ بأَ كُلِهَا وَلَدَاهَا الْمَزِيزَانِ .

أَقْبَلَ « الطَّائِعُ » عَلَى هٰذا الطَّمَامِ الَّذِي يُحِبُّهُ حُبًّا جَمًّا (كَثِيرًا). أَكُلَ مِنْهُ نَصِيبَهُ شَاكِرًا مَسْرُورًا.

حاوَلَ « الطَّامِعُ » أَنْ يَأْكُلَ . لَمْ يَسْتَطِعْ .

أَحَسَّ الْمَرَضَ : سَخَنَ حَتَّى كَادَ رَأْسُـهُ يَخْتَرِقُ . اِنْتَظَمَ الْأَلُمُ لِجِسْمَهُ (شَمِلَهُ ) كَلَّهُ . فاضَ بِهِ الْأَلَمُ . لَمْ يُطِيِّ اخْتِمالَهُ بَعْدَ هٰذا . اِرْتَنَى عَلَى الْأَرْضِ مُتَقَلِبًا صارِخًا مِنْ فَسْوَةِ ٱلْمَرَضِ .

### ٩ – النَّباتُ ٱلسَّامُ

قالتْ أَمُّهُ مَحْزُونَةً مَشْدُوهَةً (مَدْهُوشَةً):

« أَى ْ حَادِثِ أَصَابِكَ ، يَا وَلَدِي ؟ »

أَجَابَهَا : « إَنَى أَشْعُرُ بِأَلَمَ مُنَا - يَا أُمَّاهُ - وَهُنَا ! . إِنِي أُحِسُّ كَأُنَّ وَحْشاً صَارِيًا (مُفْتَرِساً) يَمَضُّنِي ويُعَزِّقُ أُحْشائَى ! . آمِ . آمِ . آمِ ! » قَالَتْ لَهُ : « ماذا صَنَفْتَ فِي أَثْنَاء غِيابِي ؟

هَلْ أَكُلْتَ شَبْنًا ! خَبِّرْنَى بَجِلِيَّةِ أَمْرِكَ ( بَحَقِيقَتِهِ ) . »

اِصْفَرَ وَجْهُ « الطَّائِعِ » . قَالَ : « ذَهَبْنا إِلَى حَقْلِ الْبَقْدُونَسِ . »

صاح « الطَّامِعُ » : « إنَّ « الطَّائِعَ » لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْنًا ،

مِا أُمَّاهُ ! كَلَّا . لَمْ كَأْكُلُ مِنْهُ فَطُّ . مِا أُمَّاهُ ! كَلَّا . لَمْ كَأْكُلُ مِنْهُ فَطْ .

أَمَّا أَنَا فَأَكَلْتُ كَثِيرًا ! آهِ ! أَىَّ أَلَمٍ أُحِسُ ! الْغَوْثَ يَا أُمَّاهُ . أَغِيثِينِي ! الْعَوْنَ بِاأْمَّاهُ ، أَعِينِينِي ! »

قَالَتْ أَمُّهُ : « نَبَاتُ ۖ أَلْبَقْدُونَس !

أَوَاثِقٌ أَنْتَ مِنْ أَنَّهُ نَبَاتُ الْبَقُّدُونَسَ ؟ »

قالَ ﴿ الطَّائِعُ ﴾ :

مَا أَظُنُ ذَٰلِكِ ، بِا أَمِّى . كَان قَرِيبَ الشَّبِهِ مِنْهُ . قُلْتُ لِأَخِي :
 إِنَّهُ نَبَاتُ آخَرُ . شَمِعْتُ لَهُ رائِحَةً غَيْرَ رائِحَةِ الْبَقْدُونَسِ! »
 مَرَخَتِ الْأُمْ مَنْعُورَةً : ﴿ بِا لَتَعَاسَةِ هَلْمَا الْفَتَى الصَّغِيرِ !
 أَكُلَ نَبَاتَ الشَّوْكُرانِ ، وَهُو يَحْسَبُه نَبَاتَ الْبَقْدُونَسِ!
 يَالشَقَاوَتِهِ! إِنَّهُ سَمْ قَاتِلُ ! رَبَّاهُ ! كَيْفَ أَصْنَعُ ؟
 وَارَحْمَتَاهُ لَكَ ، بِا وَلَدَاهُ !

أَشْرِعْ – يا « طائِعُ » . اِسْتَدْعِ لَهُ الطَّبِيبَ ! » أَشْرِعْ – يا « الطَّامِعِ »

كَادَ « الطَّامِعُ » يَنِيبُ عَنِ الْوُجُودِ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ . اِدْتَنَى بَلَا حَرَاكِ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْجُعْرِ .

كَانَتْ تَنْبَيِثُ مِنْهُ – بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ – أَنَّةٌ خافِتَةٌ ، أَوْ حَرَكَةٌ رَجْلِ ، أَوْ خَرَكَةٌ رَجْلِ ، أَوْ خَلَاتُهُ أَذُنِ خَفِيفَةٌ .

َ ظَلَّتْ أَمْهُ الْمَحْزُونَةُ وَاقِفَةً بِالْقُرْبِ مِنْهُ ، تُحاوِلُ أَنْ تُخَفِّفَ مِنْ أَلْكِهِ دُونَ جَدْوَى ( بِلا فائِدَةٍ ) ، وَتَتَرَقَّبُ حُضُورَ الطَّبِيبِ بِفارِغِ الصَّبْرِ ،

٤٨



لَمْ يَسْتَطِعِ « الطَّامِعُ » أَنْ يَسْتَطِعِ « الطَّامِعُ » أَنْ يَسْطِقَ – بَعْدَ هَذَا – إِلَّا مَرَّةً وَاحِدةً . قالَ بِصَوْتِ خافِتِ مُتَأَوِّهًا ، وَهُوَ يُحْتَضُرُ ( حِبْنَ مَتَأُوهُمُ الْمَوْتُ ):
حَضَرَهُ الْمَوْتُ ):
و أَيْ أَلَمٍ أُحِسَّهُ ؟
و أَيْ أَلَمٍ أُحِسَّهُ ؟
الْنَوْثَ ، بَا أُمَّاهُ ! »

. .

ثُمُّ أَدْرَكَتْهُ مَنْيَّتُهُ ( مَوْتُهُ )؛ فَهَمَدَتْ جُثَّتُهُ ( أَصبحتْ بلاحَراكِ )، وسَكَنَتْ كَأْمَتُه ( سَكَتَ صَوْتُه ).

صَاحَتْ أَمُّه مُتَفَجِّفَةً :

« اوَاحَرَ قُلْباهُ ! ماتَ الطَّامِعِ ! »

### الفصل الرابع

### ١ – أَلمُ الجُوعِ

قَالَتْ « عِكْرِشَةُ » لبِنتِها « زَهْرَ وَ الْبِرْسيمِ » :

« هٰذهِ – يَاعَزيزَتَى – هِى َ الْخُطَبُ النَّفِيسَةُ التِي أَبِدَعَهَا خُطِبَاهِ الْحَفْلِ . فيها – كَمَا تَرَيْنَ – نَصَائِحُ غَالِيَةٌ ، يَجْدُرُ بِنُكُلِّ أَرْنَبٍ مُتَبَصِّرٍ أَنْ يَتَدَبَّرَهَا وَيَتَوَخَّاها ، وَيَعْمَلَ بِهَا وَلا يَنْسَاها . »

أُطَّرَفَتْ « عِكْرِشَةُ » لَحْظَةً . بَدَتْ عَلَى وَجْهِها أَماراتُ الْكَا بَةِ ( الْحُزْنِ ) والْقَلَق .

سَأَلَتُها ﴿ زَهْرَةُ البِرْسِيمِ ﴾ : ﴿ فِيمَ تُفَكِّرِينَ ، يَا أُمَّاهُ ؟ ﴾ قَالَتْ : ﴿ أَخْتَى أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ لِأَبِيكِ وَإِخْوَتِكِ حَادِثُ فِي أُثْنَاءِ الطَّرِيقِ .

اَلرَّأَىُ عِنْدِى أَنَ تَلْبَنَى ( تَمْكُمِنِى ) فِي مَكَانِكِ سَاعَةً حَتَّى أُخْرُجَ وَأَعُودَ . طَالَتْ غَيْبَتُهُم . سَأَرَى : فِي أَىِّ الْأَوْقَاتِ نَحْنُ الآنَ ؟ لَمَلَّ نُهُوضِي يُخَفِّفُ قَلِيلًا مِنْ أُوْجاعِ سَاقَىَّ . » لَمَلَّ نُهُوضِي يُخَفِّفُ قَلِيلًا مِنْ أُوْجاعِ سَاقَىَّ . » وَصَلَتْ إِلَى حَافَةِ قَفَزَتْ « عِكْرَشَةُ » فِي جُهْدٍ وعَناء ، وَصَلَتْ إِلَى حَافَةِ

الْجُعْرِ . أُخْرَجَتْ أُنْهَا كَتَنَسُّمُ الْهَوَاءَ .

عادَتْ إلى « زَهْرَةِ الْبِرْسِيمْ ِ» قائِلةً :

« إِنَّ النَّهَارَ وَشِيكُ الطُّلُوعِ (فَريبُ الظُّهُورِ).

مَرَّ بِنَا الْوَقْتُ مَرِيعًا . نَفْنُ لَاهِيانِ بِقَصَّ الْحِكَاياتِ .

اشْنَدَّ بِيَ الْجُوعُ . أَصْبَحْتُ لا أُطِيقُ البَقاءَ بِلا طَعامٍ .

هَلْ تُحِسِّينَ مِثلَ ما أُحِسُ من آلامِ الْجُوعِ ؟ »

قَالَتْ « زَهْرةُ البِرْسيمِ » : « إِنَّ بِي مِثْلَ مَا بِكِ . لَكَنَّنِي لَمْ أَشَأْ أَنْ أَسْبِقَ أُمِّي بِالْقَوْلِ فِي لهذا . »

قَالَتُ « عِكْرِشَةُ » و هِيَ ثُحَاوِلُ أَن ْ نَظْفَرَ بَنْبَاتٍ تَقْضَمُهُ ( تَكْسِرُهُ بَأَطْرَافِ أَسْنَانِهَا وَتَأْكُلُهُ ) :

﴿ إِذَنْ فَلْنَقْضَمْ أَى شَيْء نَلْقَاهُ ؛ لِيَظَلَّ فى فَمِنا ، وَنَظَلَّ أَسْنَانُنا
 تَلُوكُهُ زَمِناً طَوِيلًا لِننْسَى آلامَ الْجُوعِ ، ولْنَلْفِظْهُ بَعْدَ ذٰلِكِ .

لَمَلَّنَا نَظْفُرُ – بَعْدُ – بِما نَصْتاجُ إِلَيْهِ من الطعامِ . »

قَالَتْ « زَهْرَةُ البِرْسيمِ » :

« رَأَيْتُ – أَمْسِ – بَمْضَ الْحَشَائِشِ الْجَمِيلَةِ عَلَى مَسَافَةٍ

قَرِيبَةِ لا تَزيدُ عَلَى عَشْرِ قَفَرَاتٍ منْ جُحْرِنا . هَلْ تَسْتَطِيمِينَ أَنْ تَقْفَزِي مَعِى حَتَّى نَصِلَ إليْها ؟ » قالَتْ « عِكْرِشَةُ » : « سَأْحاوِلُ إِسْكانى، ياعَزِيزَتْنى. هَلْمَّى بنا. »

#### ٢ – في الغيابة

نَهَضَتْ ﴿ عِكْرِشَةُ ﴾ مُتَثَاقِلَةً . وَصَلَتْ إِلَى فُوهَةِ الجُحْرِ ( فَهِ ) . وَقَفَتْ لَحْظَةً مُفَكِّرةً مُنْصِتَةً ، شَأْنُ الأَرانِبِ الرَّشِيدَةِ النُّتَبَصِّرَةِ . أَخْرَجَتْ فاها ( فَمَها ) قليلًا ، ثُمَّ أعادَتُهُ مِنْ فَوْرِها . صَبَرَتْ قليلًا ، ثُمَّ أعادَتُهُ مِنْ فَوْرِها . صَبَرَتْ قليلًا ، ثُمَّ أعادَتُهُ مِنْ قَوْرِها . مَبَرَتْ قليلًا ، ثُمِّ أعادَتُهُ مِنْ قليلًا ، وَأَدارَتُهُ مَبَرَتْ قليلًا ، أَخْرَجَتْ فاها ثانِيَةً – بَعْدَ أَنِ اطْمَأَنَّ قَلْبُها – وَأَدارَتُهُ مَنْ أَنْ وَيَسْرَةً ، وَهِي تُعْمِلُ بَصَرَها ( تُدِيرُ نَظَرَها ) فِي تُكِلِّ ناحِيَةٍ . وَشَتَ مِنْ جُحْرِها .

سارَتْ «زَهْرَةُ الْبِرْسِيمِ» في أَثْرِها .

قَفَرَتْ « عِكْرِشَةُ ) قَفَرَات قَلِيلَةً . خارَتْ تُواها (ضَمُفَتْ ) . عَجَزَتْ عنْ مُتالِعَةً السَّيْرِ . وَقَفَتْ مُتَأَلِّمَةً . قالت مَخْرُونَةً لِبِنْتِها « زَهْرَةِ البِرْسِيمِ » :

« جَهَدَنَى َ الْمَرَضُ . اشْتَدَّ بِيَ النَّقْرِسُ ( وَجَعُ الْمَفَاصِلِ ) . أَعْجزَنَى عَنِ الْمُشْي . لَا بُدَّ لِي مِنَ الرَّاحَةِ — زَمَنَا قليلًا — حتى أَسْتَمِيدَ نَشَاطِي ، وَأَسْتَرِدَ قُوَّتِي عَلَى السَّيْر .

إِذْهَبِي أَنْتِ . إِن لاحِقَةٌ بِكِ بَمْدَ قَليلٍ . »

قالت « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » :

«كَلَّا، يا أُمِّى. لَبْسَ ثَمَّةَ ما يُعْجِلُنا . اِسْتَرِيحِي كَما تَشائينَ.

ثُمَّ سِيرِي الْهُورَيْنَى ( امْشِي عَلَى مَهَـَل ٍ ) وَلا تَتَمَعَّلي . ٥

شَكَرَتْ « عِكْرِشَةُ » لِبنتِها حُبَّها وَأَدَبَها .

إِسْتَأْنَفَتَا السَّيْرَ (بدأتا الْمَشْيَ بَمْدَ الْوُقوفِ). وَصَلَتَا إِلَى الْعَابَةِ.

قَالَتْ « عِكْرِشَةُ » وَهِيَ تَقْضَمُ الْعَشَائِسَ الْيَابِسَةَ ( تَكْسِرُهَا بَأَطْرافِ أَسْنَانِهَا ، وَتَأْكُلُها ) : « ما أَلذَ هٰذا الْبَقْلَ وأَشْهَاهُ ! »

سَأَلَتُها « زَهْرَةُ البِرْسيم » ، وَقدِ اسْنَسَاغَتْهُ ( اسْتَهْذَبَتْهُ واسْتَحْلَتْ

أَكْلَهُ ) ، وأَقْبَلَتْ تَقْضَمُهُ فِي ابْهَاجِ وَفَرْجٍ : .

« ما أَسَمُ هٰذَا الْبَقْلِ الشَّعِيِّ ، يَا أَمَّاهُ ؟ »

قالَتْ ﴿ عِكْرِشَةُ » : « إَسْمُهُ : الهِنْدِبَاءِ . هُوَ - فِيما سَمِعْتُ

منْ جَدِّى – خَيْرُ دواء يَشْنى الْمَمِدَةَ من أَمْراضِها وآلامِها .

ني كلما دة من شعرت الله أنسي . »

صَدَقَ جَدِّى . إِنِّى كُلَّما أَكَلْتُ هِنْدِباةً واحِدةً مِنْ هٰذَا الهِنْدِباءَ الْكَثيرِ ، شَمَرْتُ بنَشاط عَجيب . يُضَيَّلُ إِلَى النَّنِي رَجَعْتُ إِلى شَبَانِيَ الآنَ . »

اِنْتُهَجَّتُ « زَهُرَةُ البِرْسيمِ ».

اسْتَوْ لَى عَلَيْهَا الْفَرَحُ . قَفَزَتُ حَوْلَ أُمَّهَا مِن فَرْطِ السُّرُورِ وَهِيَ تَقُولُ :

« يَا لَسَمَادَتَى وَهَنائَى ! كُونِي عَلَى ثِقَةٍ أَنَّكِ عَلَى وَشْكِ الشَّفاء (أَنَّ الْبُنْ وَرَبِ مِنْكِ ، سَرِيع إِلَيْكِ ) ، مَا دُمْتِ تَشْعُرِين بِلَدَّةِ الطَّمامِ ، وَتُقْبلينَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهِيَّةِ الْمَجِيبَةِ . »

### ۳ – « ابنُ وازِعِ »

لَكُنِّ فَرَحَهَا لَمْ يَطُلُ . حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ فَى الحِسْبَانِ . كَفَّتْ « عِكْرِشَةُ » عَنِ الطَّمَامِ ، وَقَفَتْ عَلَى قَدَمَيْهَا . رفَعَتْ

أَذُنَيْهَا الطَّوِيلَتَيْنِ . ضَرَبَتِ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهَا بَنْمَتَةً . اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الرُّعْبُ . صاحَت مَذْعُورَةً :

« اِنْجِي بِنَفْسِكِ ، يا صَغيرَتی . آهِ . . . أَسْرِعی بالْفِرَارِ . . . إِنَّهُ « ابنُ وازِعِ » بِتَمْنِيهِ . . . رَبَّاهُ . . . هَلَــُكنا جَمِيمًا ١ »

إِنَّهُ لَا أَنِي وَارْبِعِ ﴾ لِبَيْدِ . . . وَبُهْ . . . هَمَّتُ الْمُ تَكُنُ ﴿ وَرَبِعِ ﴾ لِبَيْدِ . . . وَبُهْ . . . هَتَ اللهِ اللهُ عَدُو خَطِرْ للهُ مَا لَا فَارِعَتْ أَمَّهَا لِرُؤْيَتِهِ . فَرَّلًا ذَلِكَ لَمَا فَزِعَتْ أَمَّهَا لِرُؤْيَتِهِ .

صاحَتْ « عِكْرشَةُ » مَرَّةً أُخْرَى :

« إلى الجُحْرِ . . . إلى الجُحْرِ ، يا عَزيزَ تى . لا تُعْنَى ْ بِأَمْرِى . . . أَسْرَعَى ، يا صَغيرَ تى . . إلَى أَسْمَعُ ثُباحَ « ابْنِ وازِعِ » الْخَبِيثِ . . . أَشْرِعَى ! » أَظُنُنُهُ يَقْتَرِبُ . . . أَشْرِعَى ! »

قالتْ « زَهْرَةُ البِرْسيمِ » :

«كلّا، لا سَبيلَ إلى تَرْ كِكْ وَحيدَةً . هَلُمِّى مَمِى، يا أَمَّى الْعَرَيْرَةَ .
 اعْتَمدِى عَلَى هٰكذا . . . تَشَجَّى، يا أُمَّاهُ . إِنَّ الجُحْرَ مِنَّا قَريبُ . »
 جاء الكَلْبُ نابِحًا عادِياً (مُسْرعاً فى الجَرْي ) فى مِثْلِ شُرْعَة الرّبيح .

أَمْرَعَتْ « عِكْرِشَةٌ » في سَيْرِها ، عَلَى قَدْرِ طَاقَتِها . لَكِنَّ « زَهْرَةَ البِرْسيمِ » تَوَسَّلَتْ إلَيْها أَنْ تُضاعِفَ مِنْ شُرْعَتِها .

قالت لها وَهِى تُشَجِّمُها: ﴿

« هَلُنِّى ... أَسْرِعَى ، يا أُمَّاهُ . ﴿
لَمْ يَبْقَ عَلَيْنَا إِلَّا قَفْزُتَانِ ...
وصَلْنَا . شُكْرًا لِللهِ عَلَى
نَجَاتِنا مِن ذُلكِ الْخَطَرِ النَّاهِمِ . »

#### إِمَّادُ الْعَوْدَةِ

كَانَ الْجُهُدُ وَالْإِعْيَاءِ ( التَّمَّبُ وَالْكَلالُ ) قَدْ أَصْنَيَا « عِكْرِشَةَ » ( جَهَداها وَهَزَلا جِسْمَها ) . إِرْتَمَتْ فِي جُحْرِها خَائِرَةَ القُوى ، بَقِيَتْ سَاكِنَةً لا حَرَاكَ بِها . جَزِعَتْ « زَهْرَةُ البرْسِيمِ » . اشْتَدَّ خَوْفُها عَلَى أُمِّها . . صَنَبْها ماتَتْ ، صَاحَتْ مَذْعُورَةً : « أُمِّي ! . . . أُمِّي ! »

فَتَعَتْ « عِكْرِشَةُ » الْمَرِيضَةُ عَيْنَيْها . اِطْمَأَنَّتْ عَلَيْها « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » . أَسْرَعَتْ إلِيْها تَلْعَسُ جِسْمَها مُتَوَدَّدَةَ مُتَلَطْفَةً . البِرْسِيمِ » لَمْ تَلْبَثْ « عِكْرِشَةُ » أَنِ ٱسْتَعَادَتْ قُوَّتَها ، ورَجَعَتْ نَشاطَها .

#### ه - مُطَارَدَةُ الكلاب

سَأَلَتْها « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ »:

« أَى عِداء وَخُصُومَة أَيْنَنا وَبَيْنَ الْكِلابِ ؟ ما بالُها تُطارِدُنا عَلَى غَيْرِ جَرِيرَة (دُونَ ذَنْب، وَ بِلا جَرِيبَة ) أَسْلَفْناها، وَلا إِساءَة قدَّمْناها؟» غَيْرِ جَرِيرَة (دُونَ ذَنْب، وَ بِلا جَرِيبَة ) أَسْلَفْناها، وَلا إِساءَة قدَّمْناها؟» قالَتْ « عَرْيرَتْ » . « إنَّى قاصَّةٌ عَلَيْك ب ياعزيزتى - سبَبَ مُطارَدَة الكِلاب إِيَّاناً . ألا تعرفين الناسَ ؟

لقد أرَيْنُكِ وَاحِدًا مِنْهُمْ فِي بَمْضِ الأَيَّامِ السَّالِفَةِ.

ما أَحْسَبُكِ نَسِيتِ ذُلِكِ المِمْلاَقَ ( الطَّوِيلَ جدًّا ) الَّذِي يَمشِي مُسْتَوِيًا عَلَى ساقَيْن ، كما يمشِي الأَرْنَبُ إِذا أرادَ أَنْ يَنَظَرَّفَ فَى مِشْبَتِهِ . حَدَّ ثَنِي أَبُوكِ أَعادِيثَ طَرِيفَةً عَنِ الرِّجالِ والْمَكلابِ . لَقَدْعاشَ مَعَهُمْ وَمَكَثَ بَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِمْ - كَمَا أَخْبَرْتُكِ - رَدَحًا مِنَ الرَّمَنِ (وَقَتًا طَوِيلا) .

٦ – لحمُ الْأَرْنَبِ

علمتُ مِنْهُ مَا لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ . هَلْ تَعْرَفِينَ ماذَا يَطْعَمُ النَّاسُ؟ » قَالَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيمِ » : « لعلَّهُمْ يَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ ، والسَّعْتَرَ ، والبِرْسِيمَ ، وما إِلَيْها مِنْ حَشائِشِ الْأَرْضِ! »

قَالَتْ « عِكْرِشَةُ » : « كَلَّا ، يا عَزَيزَ تِي ! النَّاسُ لَا يَأْ كُلُونَ الْحَسَائِسَ الَّتِي نَأْ كُلُونَ الْحَسَائِسَ الَّتِي نَأْ كُلُها . لكنَّهُمْ يَطْعَمُونَ لُحُومَ الْحَيَوانِ .

تَأَكَّدُ لِي - مِمَّا فَالَهُ أَبُوكُ وَ الْخُزَزُ » - أَنَّ لَغُمَ الْأَرانِبِ هُوَ الْغُزَرُ » مَرَبَ مِنْ يَيْتِ الْغُرَرُ » هَرَبَ مِنْ يَيْتِ الْغُرَرُ » هَرَبَ مِنْ يَيْتِ زارِع ؛ لِأَنَّه رَأَى أَرْنَبًا مَذْبُوعًا ؟ » فَلَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيم » : (رع ؛ لِأَنَّه رَأَى أَرْنَبًا مَذْبُوعًا ؟ » فَلَتْ « زَهْرَةُ البِرْسِيم » : « ذَكُرْتُ الْآنَ ذَلِكِ الْحديثَ الْفَرِيبَ ! »

٧ – كَانْبُ الصَّيْدِ

إِسْتَأْنَفَتْ «عِكْرِشَةُ » قائِلَةً : « لِكُلِّ واحِدٍ مِنْ هُوْلاً الْمُعَالِقَةِ ( الطَّوالِ جِدًّا ) ساقانِ طَوِيلَتانِ .

لَكَيَّهُمْ ﴿ عَلَى سُوقِهِمُ الطَّويلَةِ - لا يَسْتَطِيعُونَ الْجَرْىَ فِي مِثْلِ خِفَّتِنا .

لوِ ٱفْتَصَرَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِك ، لَمِشْنا وَادِعِينَ آمِنِينَ ، فَى الْخَلاءِ مُسْتَرِيعِينَ . لَكِنَّ هُوْلاءِ الْعمالقةَ يَسْتَمْدُونَ عَلَيْنا ( يُشِيرُونَ ويَهيجُونَ ) خَدَمَهُمْ مِنَ الدَّوَابِّ الْأُخْرَى الَّتِى تَمْشِى عَلَى أَرْبَيعٍ .

هُوْلاءِ الْخَدَمُ يَرْتَادُونَ ( يَقْصِدُونَ ) الأَراضِيَ الْمُؤَرْنَبَةَ ( الَّتِي عَلَيْهُ الْأَرانِبُ ) : يَشَمُّونَ رَائِحَتَنا مِن مَسافَةٍ بَعِيدَةٍ .

يُسْرِعُونَ إِلَيْنَا — عَدْوًا (جَرْيًا) — حَتَّى يَظْفَرُوا بِنِا ، فَيُقَدِّمُونَا إِلَى سَادَتِهِمُ الْأَنَاسِيِّ لُقُمَّا سَائِهَةً .

« ابْنُ وَازِعِ » – ذٰلِكِ الْكَلْبُ الَّذِى رَأَيْتِهِ بِمَيْنَيْكِ – هُوَ خَارِمْ مِنْ خَدَمِ أُولِئْكِ الْعَمَالَقَةِ .

إِنَّمَا اخْتَارُوهِ لِصَيْدِنَا وَالْفَتْكِ بِنَا ، لِمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنْ قُدْرَةٍ عَجِيبَةٍ عَلَى السِّبَاقِ وَالْعَدُو . أَعَرِفْتِ السِّرَّ فِيمَا حَدَثَ لَنَا مَمَهُ الْيَوْمَ ؟ » قالَتْ « زَهْرَةُ الْبَرْسِيم » :

« أُوه ! فَهِمْتُ كُلُلَّ شَيْءٍ ، يا أُمِّي .

لَسْتُ أَكْتُمُ مَا بَعَثَهُ « ابنُ وازِعٍ » مِنَ الرُّعْبِ فِي قَلْبِي ، . حِينَ دَوَّى ( عَلا واشْتَدَّ ) نُباحُه الْمُفَزَعُ فِي أَذُنيَّ . »

# ٨ – جِلْدُ ٱلْأَرْنَبِ

قَالَتْ «عِكْرِشَةُ » وهِيَ تَلْحَسُ شَمْرَ ابْنَتِهِا الْأَيْيَضَ الْجَمِيلَ : « حَدَّثتُكِ أَنَّ النَّاسَ يَطْعَمُون لَحْمَنا .

هَلْ عَرَفتِ ، يا « زَهْرَةَ الْبِرْسِيمِ » ، ماذا يَصْنَمُونَ بِجِلْدِنا – مَعْشَرَ الأَرانِبِ – بَمْدَ أَنْ يَأْكُلُوا لَحْمَنا الشَّهِيَّ ؟

إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْ جِلْدِنا – كَمَا يَتَّخِذُونَ مِنْ جِلْدِ ابْنِ عَمِّنا « الْأَرْنَبِ البَرِّيِّ » – فَلَانِسَ (أَغْطِيَةً لِرُءُوسِهِمْ) فِي الشَّتَاء ، فَيتَقُونَ بِها بَرْدَهُ القارسَ ( الْقَوَىَّ الْعَنِيفَ ) . »

غَضِبَتْ « زَهْرَةُ الْبرْسِيمِ » قائِلَةً :

« يَا لَهُ َ تَبَأً هَا ثِلًا ، يَا أُمَّاهِ ! فَلْنَحْمَدِ اللهَ عَلَى أَنْ مَنَحَكِ أَذُنِيْنِ سَمِيمَتَيْنِ. لَوْلا يَقَظَتُك وانتِباهُك ، لأَصْبَحنا فى قَبْضَةِ أُولئك الْعمالِقَة . » قالَتْ « عِكرشَةُ » :

« إِنَّهُمْ - لِفَرْطِ إِعْجَابِهِمْ بِجَمَالِ فَرْوِنا - يُطِلِقُونَ عَلَى بَمْضِ مِيالِهِمُ أَسَمَ : الثِّيَابِ الْمَرْنَبَائِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْلِطُون غَرْلُهَا بِشَعْرِنا . »

# ٩ – هَديَّةُ « الخُزَزِ »

فى لهذهِ اللَّحْظَةِ ، سَمِمَتا ضَجَّةً كَبيرَةً بالْقُرْبِ مَنْ مَكُوهِمَا (الْجُحرِ الَّذِي تَسْكُنُهُ الْأَسْرَةُ الْأَرْبَيِيّةُ )؛ فَعَلِمَتا أَنَّ الْأُسْرَةَ قادِمَةٌ إليْهِما مِن رِحْلَتِها . . . وقدِ استَقْبلَتاها – حِينئِذٍ – فرَأَتا أَماراتِ الْفَرَحِ بادِيةً عَلَى وَجْهِ « الْخُرَزِ » وأوْلادِهِ .

قَرَّ قَرارُهُم . قالَ « الْخُزَزُ » :

« ماكان أَسْمَدَها كَيْلةً ، وَأَلذَّهُ طَماماً ! لقَدْ جِئْتُكما بشَيْءُ منَ البِرْسيمِ ، لنَشْرَكانا في لهذا الطَّمامِ السَّائِغِ الْهَيْءِ . »

#### خاتِمة القِصَّة

حَدَّقَ ﴿ النُحْزَزُ ﴾ فيهما بُرْهَةً ﴿ زَمَنَا طَوِيلًا ﴾، ثُمَّ قالَ مَذْعورًا ؛ ﴿ يَلُوحُ ﴿ يَظْهَرُ ﴾ لَى أَنَّ حادِثًا أَلَمَّ بِكِما ؛ فَإِنَّى أَرَى أَماراتِ الْحُزْنِ مُرْتَسِمَةً عَلَى وَجْهَيْكما ! ﴾ الْحُزْنِ مُرْتَسِمَةً عَلَى وَجْهَيْكما ! »

قَصَّتْ « عِكْرِشَةُ » عَلَيْهِ ذٰلكَ الحَادِثَ الرَّاعِبَ الْمَوْهُوبَ الَّذِي عَرَضَ لَهِما .

كَانَتِ الأَرانِبُ الصِّنَارُ جَالِيَةَ تُنْصِتُ إِلَى حَدِيثِ « عِكْرِشَةً » - في صَنْتٍ وَدَهْشَةٍ - وآذانُها مُنْتَصِبَةٌ مُنْتَدَّةٌ إِلَى الأَمام، وَأَذْنَابُها مُنْتَصِبَةً مُنْتَدَّةٌ إِلَى اللَّمَام، وَأَذْنَابُها مُنْتَصِبَةً مُنْتَدَّةٌ إِلَى اللَّمَام، وَأَذْنَابُها مُنْتَصِبَةً مُنْتَدَّةً إِلَى اللَّمَام، وَأَذْنَابُها مُنْتَصِبَةً أَمْنَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لَمَّا انْتَـعَلَى حَدِيثُ «عِكْرِشَةَ » أَقْبَلَ عَلَيْهَا بَنُوهَا وَبِنْتَامَا يَلْحَسُونَ أَعْيِمُ الْعَبُونِ الرَّبُومِ، وَأُخْتِهِمُ الصَّغِيرَةِ الْجَبِيلَةِ • زَهْرَةِ البرسيمِ ».

# أُمْ الصِّبيانِ

عاشَ \_ مِنَ الجِنِّ — تابِمانِ في سالِفِ الْمَصْرِ والأَوانِ وَصَاحَبا بُومَةً ظَرِيفَ هُ مُهَذَّبًا طَبْمُها ، أَلِيفَ هُ وَصَاحَبا بُومَةً طَرِيفَ هُ وَأَلَّهًا صَابِمُهُ الْوَدادِ — عُصْبَهُ عَاشَتُ وعاشا في خَيْرِ صُحْبَهُ وأَلَّهًا — بِالودادِ — عُصْبَهُ

وَذَاتَ يَوْمِ ظلَّتْ تَصِيحُ وَصَوْتُهَا مُنْكُرُ قَبِيحُ فَاقْبِ فَأَقْبِ لَ التَّالِمِ الرَّالِمِ التَّالِمِ الرَّالِمِ التَّالِمِ التَّالِمِ التَّالِمِ التَّالِمِ التَّالِمِ التَّالِمِ اللَّهِ المُسْتَفْسِرَيْنِ : وَلَا يَسَلَّمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

قالت :

« مِنَ الْجُوعِ كِلاتُ أَذْوِي !

لا حَشَرَاتُ فَى أَىِّ وَادِى وَلا بَمُوضُ يَكُونُ وَادِى ظَلِلْتُ ، لَيْسِلِي وَلَيْلَ أَمْسِ ، باحِثَةً عن بَناتِ عِرْسِ أَوْ فَأْرَةٍ تَغْتَسَدِى طَعَامِي أَوْ جُرَدٍ ضَلَّ فَى الظَّسَلامِ



أَوْ أَرْنَبِ فِي الْحُقُولِ بِيَجْرِي أَوْ طَائِرٍ فِي الْهَوَاءِ - يَسْرِي عَرْتَ خُرِياً ، وَعِيلَ صَبْرِي وَضِقْتُذُرَّعًا، وضاق َصَدْرِي!»

قال لَها التَّابِعان :

« صَبْرًا ، فَلَيْسَ يُجْدِي الْعَوِيلُ أَمْرًا وليسَ يُغْنِي بُكاءُ باكِي وَلَيْسَ يُجْدِي صُرَاحُ شَارِي فضاعِقِ الْعِدَّ والرَّجَاءَ واسْتَلْهِي الْعَزْمَ والْمَضَاءَ فالْعِدُ بالعازمِينِ أَجْدَدَى والصَّبْرُ أَوْلَى بَهِمْ وَأَهْدَى الْعِدُ خَيْرٌ مِنَ الصَّياحِ والنَّدْبِ والْحُزْنِ والنُواحِ! »

#### أعلام الحيوان

« ُنثبت فى هذا المُعُجّم الصغير طائفة من أسماء الحيوان وكُناهُ وألقابه ، ليرجع إليها المدرس عند الحاجة .

ويقال لها «ناشرة بُردَيْها »
يلعبها الصبيان ويقولون لها:
«أمَّ عُويْفِ أَنْشِرِى بُرْدَيْكِ
ثُمَّتَ طِيرى بين صَحْراوَيْكِ
إِن الأميرَ خاطف بين بين صَحْراوَيْكِ
بِحَيْشِهِ ، وناظر إليك »
بِحَيْشِهِ ، وناظر إليك »
(ب)
(ب)
الباذى : أبو الأشعب
البرص : أبو الأشعب
البرص : أبو سَلْمَت : أبو سَلْمان
البرض : أبو طاهر
البرض : أبو طاهر
البراغوث : أبو طاهر
البطـــة : أم حَفْقة (تقول: هــذا

بطة ، وهذه بطة ، كما تقول:

هــذا بقرة، وهذه بقرة،

لتعيّن الذكور والإناث )

( 1 )
ابن عرس : الشُرْعُوب
أبو فصادة : الذَّعْرَة : أم عَجْلَان
الأتان : أم الهِنْبَر : أم تَوْلَب
الأرنب : أبو نَبْهان: الْخُزَزِة الْخِزْنِق
الأرنب : أبو نَبْهان: الْخُزَزِة الْخِزْنِق
الأرانب)
الأرانب )
الأرانب : عِكْرِشَة
الأرنب : أبو الأثن : أبو فوراس
أم عُويَف : أم حُبَيْن : دُويبة صغيرة
ضخمة الرأس، مُخْضرة ، لها
خنحة ، إذا رأت الإنسان
أجنحة ، إذا رأت الإنسان

أجنحتها ، وهي لا تطير .

الْجَفْر : ولد المِعْزَى بعــد ما يفطم : أبو الأخطل البغمل ( جمعه : جفار ) : الجُوْنُذُرَة : الْخَنساء ( بقرة البقرة الجلل : أبوأيوب (الجل ذوالسَّنامَيْن : مُعْجل : ذات عجل ) القِرْعُوشُ ، والفَلجُ ) البُومة : أم أَلحراب: أم الصِّبْيان: ءُ غُراب الليل . رح) الحدَأَة : أبو الخَطَّاف · (ت) الحصان : لاحِق ( أنشاه العِجْر ، التُّيْس : أبو بُجَير وولده المُهْرُ ) (ث) الحظيرة : الزَّريبَة: المعطِن: العَطَن: الثعلب: أبو الحُصَين: الثُعْلُبان (أنثاه ثُمال . وولده : الهِجْرس ) المر بض: الكناس: الاصطبل الحُلّان : الجدَّى الذي يُشق عنه بطن التُّور : أبو زَرْعة : أبو فَرْقد : الأخْنَس ( أنثاه الخنساء ) الحمار : ابن الْمَرَاغة : أبو زياد : ( ج) الجاموس: أبو العَرْمَض أبو صابر الْحِمارة : أم تَوْلُب : أم وَهْب : الجحش : التُّوْلَب الجَذَع : التَّيس في السنة الثانية أم نافع الْحَمام : أبو النَّظِيف (أنثاه عِكْرَمَة الجراد: أبو قَيْس: أبو عَوْف وولده : مُج ين بُج الله عَزْ هَل ) العُنْظب: العُنْظُوب (أنثاه، المُنظوانة ، وولده السِّروة ) الحَيَّة : بنت الدواهي

(س) السَّخْلة : ولد الماعز ساعة وضعه ( جمعه : سخال ) السَّرَطان : أبو بَحْر السُّلَحْفاة : بنت طَبَق السمك : أبو العَوّام: بنت دِجْلة (ش) الشاة: أم الأشعث (أرض مَشاهَة: ذات شاء ) (ض) الضَّبُّ : أبو حِسْل الضبُع : أم قَشْم الضَّبُوع : أبو هُبَيرة : الشُّلجُوم : أبو هُبَيرة : القُرَّة: العُدْمُول: النَّقاق الضِّفْدِع الصغير: الشِّرْغُ الصفدِعة : أم هُبَيْرة: الهاجَة (ويسمَّى بيضها: القُرُّ ) (ط) الطاووس : أبو الحسن

الْحَيُّوتُ : (أنثاه : الحَيَّة) ( خ ) الخنزير البرى: العِفْر : أبو جَهْمَ : أبو دُلُّف ( ولده : الخِنُّوص ) ( د ) الدُّب : أبو جُهَيْنة (ولده الدَّيْسم) : أبو يقْظان( أنثاه:الدجاجة ، الديك وابنه : البرْ نِيّ،و بنته الفَرُّوجَة) ( ذ ) الذئب: أبو جعْدة: عَسْمَس (أنثاه: جَهِيزَة) (ر) الرَّ بْرَب : جماعة البقر الرِّخْـلة : الأنبي من الْحُمْلَان الرَّخَم : العُدْمُلُ (أنثاه: الرخْمَة، أولاده : النقانِق ) الرَّقْشَاء : العنزُ السوداء المنقطة ببياض

( ز ) الزَّرَافَة : أم عِسى

الفَهِــد : أبو حيَّان الفيــل : كُلْثُوم : أبو الحجاج: أبو الْحِرْمان : أبو دَغْفُ ل : أبو ُكلثوم : أبو مُزاحِم ( وأنثاه : عَيْثُوم ) (ق) القـــرد: الرُّبّاح ( أنثاه الدَّحية ، وولده القِشَّة) القـط: أبو خِداش القَطَا : اليَّعْقُوبِ ( أنشاه قَطَاة ، وولده النهار) القسلة: أم طَلْحَةَ الْقَهْبُ : الأبيض من أولاد البقر. المــارى : الجُواْذُر (4) الكبش : الشَّقَحْطَبُ ( وهو اسم الكبش له قرنان أو أربعة ، كلُّ منها كثنق حَطَّبـير)

: ولد الشاةِ أول ما يسقط | الفرس : أبو الْمَضاء الطلِيُّ ( جمعه : طلْيان ) (ظ) الظبية : أم خِشْفِ : أم عَــزّة (الْخِشْف: ولدها. عزَّة: بنتها) (ع) الْعَقَابِ : النَّمْرَنَ (أنشاه : الْقَنْوَاء ، وولده الناهِض) الْعَقْرَبِ : العُقْرُ بَان (أنشاه : عقرب: أم عِرْيَط، وولده: الفِصْعُل) العنكب: أبو خَيْثَمَة: أبو قَشْمَ: الهُكِدَاش: الرُّتَيلاء العنكَبة: أم قَشْعَم: العنكبوت (غ) الفُراب : ابن دَأْيَة الفسزال : أبو الحسين (ف) الفـــأر : أبو أدْراص الفارة: أم راشد

النَّسْر : أبو الأبد : الشَّرِيكُ (أنثاه : البَّرْةُ ) وولده : الهَيْمُ ) النعامة : أم البَيْض النعجة : أم فَرْوة : الطُّوبالة النَّمْس : الدَّلَق النَّمْس : الدَّلَق النَّمْس : الدَّلَق النَّمْس : الدَّلَق بنت الشَّيْصَبان بنت الشَّيْصَبان البُدْهُد : أبو الأخبار (ه) الهُدْهُد : أبو الأخبار الهِسْر : مُخادِش (ولده : الدَّرْض) الوَرُ : أبو زَفِير : أبو زُفِير : أبو زُفَير الورْ فَر فَر الورْ فَر فَر الورْ فَر فَر الورْ فَر الورْ فَر فَر فَر الورْ فَرْ الورْ فَر الورْ الورْ فَر أَنْ الورْ فَر الورْ فَر الورْ فَرْ الورْ فَرْ الورْ الورْ الورْ الورْ أَلْ وَرْ أَرْ الورْ أَرْ وَرْ أَرْ وَرْ أَرْ وَرْ أَرْ وَرْ لَا لَالْمُرْ وَرْ أَرْ وَرْ أَرْ وَرْ لَا لَالْرَا وَرْ وَرْ وَرْ وَرْ وَرْ لَالْمُرْ وَرْ أَرْ وَرْ لَالْمِرْ وَرْ وَرْ لَالْمُ

الكُرْكِيّ : أبو نعيم الكَرَوان : الطُرِّيق ( ولده : الليل) ( جمعه : كِرْوان ، وكراوين ) الكلب : ابن وازع : أبو خالد : واشِق ( أنناه : براقِش ، وولده : قطرُب ) الكلبة : أم يَففُور ( ل ) اللَّبُوَّة : أم شِبْل اللَّبَاح : الثور الأبيص النَّسَاح : الثور الأبيص النَّسَاح : المُور الأبيص النَّسَان : أم حواً : بنت البيد

وولده : الرَّصَعة )

# أُسرة الحيــوان

كنيته : أبو الحُصَيْن الجراد اسمه : العُنْظُب

كنيته : أبو قَيْسٍ ، وأبو عَوْف أنشاه : العُنْظُوانة

ولده : السِّرْوَة

أنشاه : عِكْرمة

ولده : مُج َّ بُجٌّ . عَزْهَل

كنيته : أبو النَّظيف

الحيَّات

أنشاها : الحية زوجها : الحَيُّوت

الخنزير

كنيته : أبودُلَف، وأبو عُقْبَة

ولده : الْخِنُّوْص

الأرنب اسمه : الخُرَزُ

كُنيته : أبو َنبُهان

أنشاه : عِكْرِشَةُ ولده : الخِرْ نِق

التَّــور

أنشاه : البقرة

لقب الثور: الأخْنَسُ لقب البقرة: الخنساه

البط

اسمـه : العُلْجُومُ

أنشاد : اَلبَطَّة

كنيته : أُمُّ حَفْصَة

الثعلب

. اسمـه : الثُّعلُبان

. أُنشاد : تُعال ، أَو : تُعالة

ولده : الهيجْرِس

العقرب إناثها : العقرب ذكورها: العُقْرُبان أولادها : الفُصْمُل العنكبوت اسمها : العُكَّاش أُنْشَاها : العنكبوت، أو : العَنْكَبَةُ كنيتها: أبو خَيْثَمة اسمه : كُلْنُوم أنشاه : عَيْثُوم ولده : الدُّغْفَلُ كنيته : أبو الحجَّاج القسرد اسمه : الرُّبتاح أُشاه : الدُّحْية ولدم : القِشَّة من أسمائه: اليَّفقوب

الدخاج زوجها : الديك ، الْعُتْرُفانُ الأنثى : الدَّجاجة ابنها : البَرْنِيُّ بنتهـا : الفَرُّوجَة كنية الديك: أبو يَقْظان الذئب اسمه : عَسْعَس أنشاه : جَهِيزَة كنيته : أبوَجَعْدَة الرَّخَمُ اسمــه : العُدْمُل أنشاه : الرَّخَمة أولاده : النَّقانقُ اسمها : الغَرَن أنشاها : القَنْواءَ ولدها : الناهِضُ

· **VY** 

أنشاه : العِتْرةُ أنشاه : قَطَاة ولده : الهَيْمُ ولده : النهار الكَرَوان \_ اسمه : الطَّرِّيقِ، أو : الطُّريق اسم : النُّول ولده : اللَّيــل أنشاه : النحلة الكلب ولده : الرَّصَعَةُ منأسمائه: واشِق كنيته : أبو خالد القط أنشاه : بَرَاقِش ولده : قُطْرُب اسمه : مُخادِشُ أنشاه : سنُّورة ولده : الشُّبْرِقُ

| 1991 / 6664 |                     | رقم الإيثاع    |
|-------------|---------------------|----------------|
| ISBN        | 977 - 02 - 3327 - 7 | الترقيم النولى |
|             | 1 (11 (11)          |                |

1/41/11

طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.)